





مرسوم: عبرالتواب يوسف / رسوم: صلاح بيصار



دارالشروقــــ

الكتاب الذى فارت عنه دارالشروق بجائزة الأفاق الجديدة ٢٠٠٠ من معرض بولونيا العالمي لكتب الأطفال متفوقا بذلك على ١٤٠٠ كتاب من ٣٠ دولة. وقد جاء في حيثيات قرار منح الجائزة: «إن هذا الكتاب محاولة ناجحة لإعادة تقديم عظمة الثقافة العربية باستخدام أجمل أساليب ومواد العصر في تكامل يجسد قدرة الناشر على صهر عناصر الفكرة والحوار والرسم والإخراج والطباعة، مطبقاً أحدث أساليب الغرب في الإبداع والتجانس والإبهار البصري وإنه يخدم بحق في الربط بين الثقافات».

الكتاب الحائز على جائز أوريليو بيتشى الإيطالية لخلق عالم أفضل لأطفال الفد وقد جاء فى حيثيات قرار منح الجائزة: «منحت الجائزة لدار الشروق لدورها فى تشجيع الثقافة والأخلاقيات الرفيعة بين جيل الأطفال والناشئة وذلك بتناول حياة النبى محمد [عراضي ما باسلوب مبسط ومؤثر

وبمساعدة الرسوم الملائمة في كتاب يعكس نموذجًا يحتذى في مجال النشر للأطفال على المستوى الدولي».

الكتاب الحائز على جائزة أفضل ناشر لكتاب الطفل في جائزة السيدة سوزان مبارك ١٩٩٩

حياة محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين قصة المؤلف: عبد التواب يوسف رسوم: صلاح بيصار

### © دارالشروة\_\_\_ ۲۰۰۰

جميع الحقوق محفوظة ، يحظر نسخ أو طبع أو تصوير هذه المطبوعة أو حفظها في نظام استرجاع أو كمبيوتر أو ياي طريقة إلكترونية أو ميكانيكية دون إذن كتابي من الناشر

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 1891/ 1894 ISBN 977-09-0537-2

دار الشروق، القاهرة ٨٠ شارع سيبويه المصرى، رابعة العدوية . مدينة نصر . ص . ب ٢٣ الباتورانيا تليفون ٤٠٢٢٩٩٠ قاكس ٤٠٢٧٥٦٧ (٢٠٣) بريد الكثروني: dar @ Shorouk.com



### أنا كِتَاب

وأنَّا سَعيدٌ بهَذَا كَثيرًا . .

وأشْعُرُ بِأَنِّى أَغْلَى شَيءٍ في الْوُجُودِ، وأنَّ وَرَقَى أَغْلَى مِنْ أَوْرَاقِ الْمَالِ وَالنَّقُودِ. وأنَّ وَرَقى أَغْلَى مِنْ أَوْرَاقِ الْمَالِ وَالنَّقُودِ. وأنَّ وَرَقى أَغْلَى مِنْ أَوْرَاقِ الْمَالِ وَالنَّقُودِ.

\* أَنَّ اللهَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْدِي الْبَشَرَ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ بِكَتَابٍ . كِتَابٍ مُقَدَّسٍ . . فَالتَّوْرَاةُ كَتَابٌ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَتَابٌ.

\* وأنَّنى كِتابٌ عَنْ مُحَمَّد عَنِيْ ، خَاتِم النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، الَّذِي أَرْسَلَهُ الله للنَّاسِ كَافَّةً . . هَادِيًا وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالْمَحَبَّةِ وَالسَّلامِ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

\* وأنّنى كتابٌ للنّاشِئينَ . . الصّغارِ . . الأطْهَارِ . . أَحْبَابِ اللهِ ، وأَحْبَابٍ مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ . الرَّسُولِ الْكَرِيمِ .

مِنْ شِدَّة فَرْحَتى بِاسْمِى وَعُنُوانى وَقُرَّائِى، أَقُولُ هذه الْكَلْمَاتِ لِكَى ْ أَقَدَّمَ نَفْسِى، وَأَقَدَّمَ هذه الْحَكَايَاتِ الَّتِي أَحْمِلُهَا بَيْنَ أُورْاقى. وَهِي حَكَايَاتٌ وَاقعيَّةٌ حَقيقيَّةٌ، حَدَثَتْ هِي كُلُّهَا، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا صِدْقٌ، وَإِنْ جَاءَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَيَوانَاتِ والأَشْيَاءِ حَدَثَتْ هِي كُلُّهَا، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا صِدْقٌ، وَإِنْ جَاءَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَيَوانَاتِ والأَشْيَاءِ . . الَّتِي تُحبُّونَ يَا قُرَّائِي الأعزَّاء أَنْ تَسْمَعُوا الْحِكَايَاتِ عَلَى أَلْسِنَتِهَا.

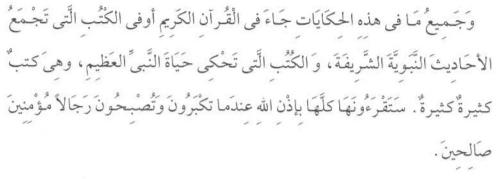

وَقَدْ قَامَ المؤلِّف عَبْدُ التَّوَّابِ يُوسُفُ بِقِرَاءَة كلِّ هذهِ الكُتُب، لِيُقَدِّمَ لكُمْ أَيُّهَا الأحْبَابُ الأطْهَارُ قصَّةَ حَيَاة النَّبِيِّ الحَبيب بِهذه الطَّرِيقَة الجَديدة.

وأنا وَاثِقٌ بِأَنَّكُمْ سَتَقْرَءُونَهَا كُلَّهَا بِاهْتِمَامٍ شَدِيدُ وَسُرُورٍ . . وَبِأَنَّكُمْ سَتَفْرَحُونَ كَثِيرًا بِهَا وَبِمَا فِيهَا مِنْ قصص جَمِيلَة وَرَائِعَة ، وَمَنْ مَعَانُ وأخْلاق نَبِيلَة وَسَامِية . . وَبِأَنَّكُمْ سَتُعِيدُونَ بَعْدَ ذَلِكَ قراءتَهَا مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ . وأَنَّكُمْ سَتَظَلُّونَ تَذْكُرُونَ أَحْدَاثُهَا وَمَعَانِيَهَا . . وأَنَّكُمْ سَتُحبُّونَ النَّبِيَّ الكَرِيمَ العَظِيمَ مِنْ كلِّ قُلُوبِكُمْ ، وأَنَّكُمْ سَتَعْمَلُونَ دائمًا عَلَى الاقْتدَاء بِه وَبِأَخْلاقِهِ العَظِيمةِ .

والآنَ . . وَقَدِ اسْتَبَدَّ بِكُمُ الشَّوْقُ لِمَعْرِفَةِ أَحْدَاثِي . .

قَلَّبُوا أُوْرَاقِي . .







أنافيل

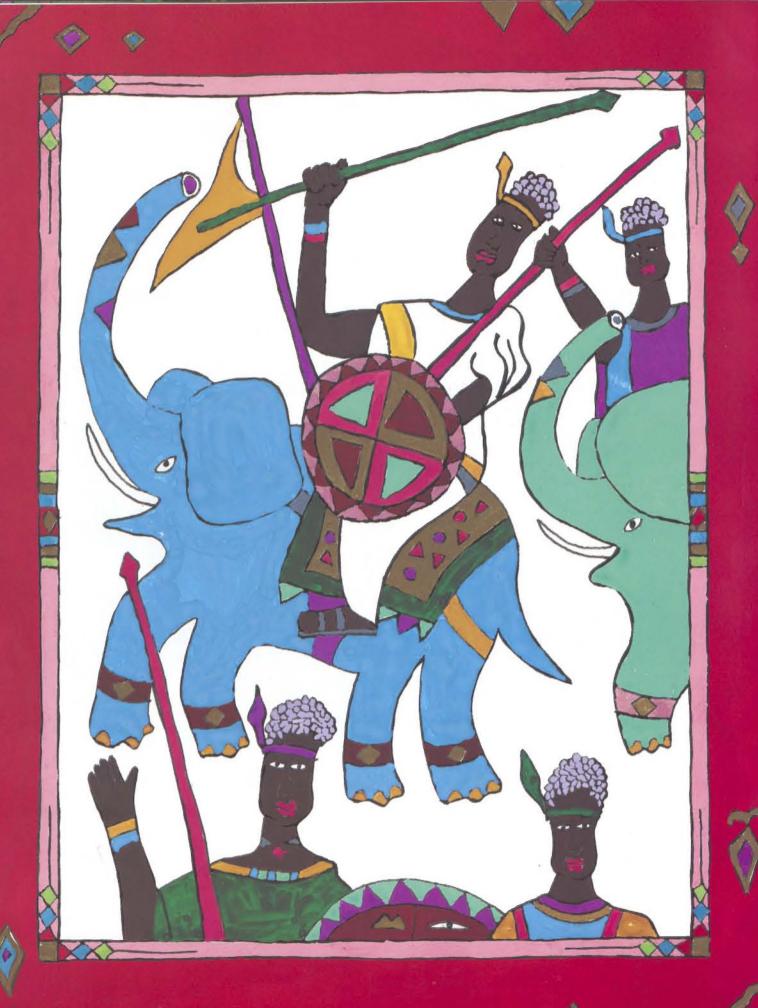

لى خُرْطُومٌ طَوِيلٌ. . وَلَكَنَّنَى لَسْتَ فِيلاً فِي غَابَة ، أَوْ فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ. بَلْ عِشْتُ مُنْذُ زَمَنَ بَعِيد. . وكَانَتْ لَى شُهْرَةٌ كَبِيرَةٌ ، وحَكَايَةٌ غَريبَةٌ أُحبُّ أَنْ تَعْرَفُوهَا.

بَدأَتْ حِكَايَتَى فَى بلاد الْحَبَشَة. وكُنْتُ أُعيشُ حُرًا بَيْنَ الأَشْجَار، إِلَى أَنِ اصْطَادَنِى أَهْلُ الْحَبَشَة. وَعَنْدَمَا وَجَدُوا أَنِّى فيلٌ قَوِيٌ عَظِيمٌ، ضَمُّونِى إِلَى الْجَيْش، وَسَافَرْتُ مَعَ الْجَيْش إلى الْيَمَن.

وكَانَ النَّاسُ يَخَافُونَني، ويَرْتَعِشُونَ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ بِقُدُومي، لأنِّى كُنتُ أَنْشُرُ الخَرَابَ في كُلِّ مكان أَذْهَبُ



وأكْرَمَنى الْقَائِدُ «أَبْرَهَةُ» وَجَعَلَنى الْفيلَ الْخَاصَّ به، ورَفَضَ أَنْ أَحْملَ الأَحْجَارَ وَالأَخْشَابَ للْمَعْبَدِ الْمَعْبَدِ اللَّهِ وَالْخُشَابَ للْمَعْبَدِ اللَّهِ وَاللَّحْشَابَ اللَّمَعْبَدِ اللَّوْجُودِ في مكَّةَ، وَالَّذِي الكَبِيرِ اللَّذِي كَانَ يَبْنِيهِ . فَقَدْ كَانَ يَبْنِي مَعْبَدًا هائلا ليُصْبَحَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلكَ الْمَعْبَدِ الموْجُودِ في مكَّةَ، وَالَّذِي كَانَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ يَزُورُونَهُ . وقَدْ أَقَامَ «أَبْرَهَةُ» فَي مَعْبِدِهِ الكَبِيرِ كَعْبَةً مِنَ الذَّهَبِ حَتَّى يَحُجَّ النَّاسُ لم كَانَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ يَزُورُونَهُ . وقَدْ أَقَامَ «أَبْرَهَةُ» في مَعْبِدِهِ الكَبِيرِ كَعْبَةً مِنَ الذَّهَبِ حَتَّى يَحُجَّ النَّاسُ لم تأتَ إلى كَعْبَة «أَبْرَهَةُ»، واسْتَمَرُّوا في الذَّهَابِ إلى مكتّ مَكَّة . غَيْرَ أَنَّ النَّاسَ لمْ تأتَ إلى كَعْبَة «أَبْرَهَةُ»، واسْتَمَرُّوا في الذَّهَابِ اللهِ مكتّ .

وَضَاقَ "أَبْرَهَةُ" بذَلكَ وَغَضِبَ، وَقَرَّرَ أَن يَهْدِمَ كَعْبَةَ مكَّة. وَبِذَلكَ لا يَجِدُ النَّاسُ أَمَامَهُم غَيْرَ الْكَعْبَةِ الَّتِي بَنَاهَا مِن الذَّهَبِ فَيأْتُونَ إِلَيْهَا.

وأَعَدَّ «أَبْرَهَةُ» جَيْشًا كَبِيرًا لِكَيْ يُحَارِبَ بِهِ مكَّةَ، وأَهْلَ مكَّةً . . . وكُنْتُ ضِمْنَ هَذَا الْجَيْش بالطَّبْعِ، ليرْكَبَني الْقَائِدُ «أَبْرَهَةُ» يَنُوى أَنْ أَحْملَهُ حَتَّى الكَعْبَة . . ليرْكَبَني الْقَائِدُ «أَبْرَهَةُ» يَنُوى أَنْ أَحْملَهُ حَتَّى الكَعْبَة . .





وسَوفَ تنهدمُ مكَّة. ولَمْ يكُنْ هُنَاكَ جَيْشُ يَعْتَرضُ هُنَاكَ جَيْشُ يَعْتَرضُ

طَريقَنا أوْ يَمْنَعُنَا منْ التَّقَدُّم. الطَّريقُ

مَفتُوحَةٌ وَلاَ أَمَلَ في أَنْ تَنْجُو مكَّةُ أَوْ تُفلتَ مِنَّا الْكَعْبَةُ. وكَانَ كُلُّ مَنْ في الْجَيْش يَنْظُرُ إِلَى ً في إعْجَابٍ. وكَانَ كُلُّ مَنْ في الْجَيْش يَنْظُرُ إِلَى ً في إعْجَابٍ. وكَثيرًا مَا قَالَ لي بَعْضُهُمْ:

تَقَدَّمْ يَا بَطَلُ . . . سرْ يَا فيلَ «أَبَرْهَةَ» يَا أَعْظَمَ الأَفْيَال!

وَفِيمَا نَحْنُ نَتَعَجَّلُ الْوُصُولَ إلى مكَّةَ، تَجِيئُنا رواَيَةٌ عَنْ عَبْد الْمطَّلب زَعِيم مكَّةَ، تَجْعَلُنا جَميعًا نَفْكِّرُ في مَعْنَاهَا، وَتَجْعَلُنَا جَميعًا نَهَتَزُّ مِنْهَا.

قالُوا إِنَّ عَبْدَ المطَّلب لما عَلِمَ أَن «أبرهة» وَجَيشه وأَنَا سَنَهْدِمِ الْكَعْبَةَ، لَمْ يَخَفْ، بَلْ قَالَ:

«للْبَيْت رَبُّ يَحْميه»

هَذه الْكَلَمَةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي قَالَها عَبْدُ الْمُطَّلِ، جَعَلَتْني أَخَافُ. لَقَدْ أَصْبَحْتُ أَنَا الْخَائِفَ. . أَنَا الْفِيلُ النَّهِيبُ النَّذي أَمُرُ وسُطَ أَيِّ مَدينَةٍ، وَفي لَحْظَة أَجْعَلُها خَرَابًا وَلاَ يَبْقَى مِنْها بَيْتٌ وَاحِدٌ قَائِمٌ في مكانه.

خفْتُ مِنْ هذه الْكَلَمَة الَّتِي قَالَها عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، وَبَدَأْتُ لاَ أَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ. شَعَرتُ بِتَعَبِ شَديد. وَلَمْ أَكُنْ وَحُدِي اللَّذِي أَحَسَّ بِهِذَا.. بَلْ كُلُّ الأَفْيَالِ، وكُلُّ الْخُيُّولِ، وكُلُّ الْجَمَالِ، وكُلُّ الْجُنُودِ.. أَصْبَحُوا غَيْرَ قَادرينَ عَلَى السَّيْرِ.

وَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ وَجَدَتُ نَفْسَى أَقِفُ مَكَانِي . . لَمْ أَقْدِرْ عَلَى التَّحَرُّكِ ، كَأَنَّ أَرْجُلَى التصقَتْ بِالأَرْضِ . . تَسَمَّرتْ فيها . . لا أَسْتَطيعُ نَقْلَها مِنْ مَكَانها خُطوةً واحدةً ، في الطَّريق إلى مكَّةَ .

كَعْبَةِ مكَّـةَ. وَعِندَمَا أَمِيلُ عَلَيْهَا بِجسّمِي الضَّخم فَسَوْفَ أَهْدِمُها. وكَثيرًا مَا فَعَلْتُ هَذَا في بيُوتِ أَعْدَاء «أَبْرَهَةَ».

وَالْحقيقةُ أَنَّنِي لَمْ أَكُنْ رَاضِيًا عَنْ هَذَا العَمل. ولكنْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَرْفُضَ الذَّهَابَ مَعَهُمْ. وقَدْ سِرْتُ وَجَيشُ "أَبْرَهَةَ" حَوْلي، وَالْجُنُودُ يَتَكَلَّمُونَ عَنْ مكَّةَ وأهْلها.. وَعَن الْكَعْبَة وَحكاياتها.

وَعَرَفْتُ أَنَّ الَّذِي بَنَاهَا نَبِيُّ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وأَنَّ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ اشْتَركَ مَعَهُ في الْبِنَاءِ. وَقَالُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ صَاحبَ مُعْجِزَات، فَقَدْ رَمَاهُ قَوْمُهُ في النَّار ولَمْ تُحْرِقْهُ.

وَعَرَفْتُ أَنَّ هَذِهِ الْكَعْبَةَ شَرِيفَةٌ، وأَنَّهَا فَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامَ، وأَنَّ هَذَا البَيْتَ الْحَرَامَ بَيْتُ آمِنٌ، يَدْخُلُهُ النَّاسُ فَلاَ يَمَسُّهُمْ أَحَدٌ بَيْتُ آمِنٌ، يَدْخُلُهُ النَّاسُ فَلاَ يَمَسُّهُمْ أَحَدٌ بِشَرَرَ أَو سُوء، ويَهْبِطُ فيه الْحَمَامُ فَلا يَصْطَادُهُ أَحَدٌ ولا يَقربه أَحَد. إنَّهُ مكانٌ يَصْطَادُهُ أَحَدٌ ولا يَقربه أَحَد. إنَّهُ مكانٌ هَادئٌ آمنٌ، مُ قَدَّسٌ. . . يُحبُّهُ النَّاسُ ويَحْتَمُونَ فيه ويُصلُونَ.

وَعَرَفْتُ مِنَ الْجُنود أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ خَافُوا عِنْدَمَا سَمِعُ واعَنِّى، وَعِنْدَمَا عَرَفُوا أَنِّى ذَاهِبُ إِلَيْهِمْ، لأَنَّهُم سمعُوا عِنْ قُوتَى، وَقُدُرَتَى عَلَى هَدْمٍ كُلِّ ما فَى طَريقى.

وَلَمْ يِكُنْ قَدْ بَقِي لَنَا لِكَيْ نَصِلَ إلي مكَّةَ سِوَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةً وَبَعْدَهَا لَنْ تَبْقَى الْكَعْبَةُ،





انْزَعَجَ «أَبْرِهَةً» هو والجُنُودُ. أَدَارُونِي إِلَى الْخَلْف فَتَمكَّنْتُ مِنَ السَّيْرِ. أَدَارُونِي إِلَى اليَمِينِ فَاسْتَطَعْتُ الْمَشْيَ. أَدَارُونِي إلى الْيَسَارِ فَخَطَوْتُ بِبَسَاطَة! وَعَنْدَمَا جَعَلُونِي فَي اتِّجاه الْكَعْبَة عَجَزْتُ عنْ أَنْ أَلْمَشْيَ. أَدَارُونِي إلى الْيَسَارِ فَخَطَوْتُ بِبَسَاطَة! وَعَنْدَمَا جَعَلُونِي فَي اتِّجاه الْكَعْبَة عَجَزْتُ عنْ أَنْ أَنْ أَمْدِمَ الْكَعْبَة مَهْمَا فَعَلْتُمْ مَعِي! كَانُوا لا يُريدُونَ أَنْ أَرْجَعَ إلا إذا خَلَصْتُهُمْ مِنْ مَكَة وَكَعْبَتها وأَهْلها.

وفَجأةً. . حَدَثَ شيءٌ عَجيبٌ . . رأيْت بعَيْني طَيْرًا تُغطِّى السَّمَاءَ كُلَّهَا ، وأَيْت بعَيْني طَيْرًا تُغطَّى السَّمَاءَ كُلَّهَا ، فَلا تُظْهر منها شَيْئًا . . حَتَّى إِنَّ الدُّنْيَا أَظْلَمَت ، ولَم أَعُد أَسْتَطيع أَن أَعْرف مَظْلَمَت ، ولَم أَعُد أَسْتَطيع أَن أَعْرف هَلْ أَنَا في حُلْم ، أَمْ أَنَا صَاح أَرَى مَا حَوْلي! وَسَمِعْتُ الجُنُودَ يَصْر خُونَ :

هَذه طَيْرٌ أَبَابيلُ، تَرْمى بحجَارَة منْ سجِّيل.

وتَسَاقَطَتْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ صَغيرَةٌ، ربَّمَا لا تَزيدُ عَلَى حَبَّة الفُول أو الْقَمْح. . يَنْزِلُ الْحَجَرُ الْوَاحِدُ منها

عَلَى أَضْخُم فيل مِنْ زُمَلائي، فَإِذَا بِهِ يَرْقُدُ عَلَى الأرْض. . يَسْقُطُ عَلَى أَكْبَر جَمَل فَإِذَا بِه يَبْرَكُ عَلَى اللرَّمْلِ. . يَهْبِطُ عَلَى أَضْخُم رَجُل فَإِذَا بِه يَنْتَهِى وَيَمُوتُ . . وَوَجَدْتُنى أَنَا الْفِيلَ الشَّهِيرَ أَنْظُرُ إِلَى مَا حَولى الرَّمُلِ . . يَهْبِطُ عَلَى أَضْخُم رَجُل فَإِذَا بِه يَنْتَهِى وَيَمُوتُ . . وَوَجَدْتُنى وَأَنْ الْفِيلَ الشَّهِيرَ أَنْظُرُ إِلَى مَا حَولى وَأَرْتَعِش . لَقَدُ دُمَّرْتُ الْكثيرَ في حَيَاتي ، وَلكَنَنى لَمْ أَشَاهِدْ مِثْلَ هَذَا النَّورُ حَوْلَ مَكَةُ . . وَرَأَيْتُ عَبْدَ المُطَلِبِ أَرْكُعُ وَأَنَا أَرَى مِن بَعِيدٍ نُورًا يَمْتَدُّ بَيْنَ الأرْض وَالسَّمَاء . كَانَ هَذَا النُّورُ حَوْلَ مَكَةً . . وَرَأَيْتُ عَبْدَ المُطَلِب



### الحمارك أَدُمكرك

زَعِيمَ قُرَيْش مِن بَعِيد، يَقِفُ لِيَتَقَبَّلَ التَّهْنِئَةَ مِنَ النَّاس، وكَلَمَةُ «مَبْرُوك» تَتَرَدَّدُ عَلَى الْسِنَتِهِم. . لأنَّ جَيْشَ «أَبْرَهَةَ» قَدْ انْتَهَى، وَلَنْ يَسْتَطَيع أَن يَدْخُلَ مَكَّةَ أَوْ يَهْدمَ الْكَعْبَةَ!

وكَانَ عَبِدُ اللَّطَّلِبَ يَحْكِى لَمَنْ حَوْلَهُ مَا رَآهُ فِي الْمَنَامِ. لَقَدْ رأى كَأَنَّ سلْسلَةً مِنَ الفضَّة خَرَجَتْ مَنْ ظَهْرِهِ ، لَهَا طَرَفٌ فِي الأَرْضُ وَطَرَفٌ فِي السَّمَاءِ . . وَظَهَرَتْ هَذِهِ السِّلْسِلَةُ بَعْدَ قَلِيلٍ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ ، وَعَلَى وَرَقَةَ مَنْها «نُور» وَتَعَلَّقَ بِها كُلُّ النَّاس .

وَفَسَّرَ السَّامِعُونَ الحُلْمَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى أَنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ سَيُرْزَقُ ابْنًا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّاسُ في الشَّرْقِ وفي الغَرْب. . وَبَشَّرُوهُ . . وَهَنَّئُوه . . وَسَأَلُوه :

مَاذَا تُسَمِّيه؟

أَجَابَ: أَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. ليَحْمَدَهُ مَنْ في الأرْض وَمَنْ في السَّماء.

وكَانَتْ مَعَ بُشْرَى مَوْلد مُحَمَّد نهَايَتى، أَنَا الْفيلَ الشَّهِير . . وَنهَايَةُ «أَبْرِهَةَ» وَجَيْشه الكبير . . وَبَقَيَتْ مَكَّةُ، وَبَقْيَت الْكَعْبَةُ، وَسَتَبْقَى إلَى آخر الدَّهْر ، خَالدةً عَزيزةً، تَتَّجِهُ إليها أُمَّةُ مُحَمَّد خَمْس مَرَّات كُلَّ يَوْمٍ وَهِي تُصَلِّى لله ، الَّذِي أَرْسَلَ إلَيْهمْ نَبِيَّ الهُدي ، عَلَيْه أَفْضَلُ الصَّلاة وَالسَّلام .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفيل \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُم في تضْليلٍ \* وأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا الْبيلَ \* تَرْمِيهِمْ بِحجارةِ مِّنْ سِجِّيلِ \* فَجَعلَهُمْ كَعَصْف مَّأْكُول ﴾.

صدق الله العظيم



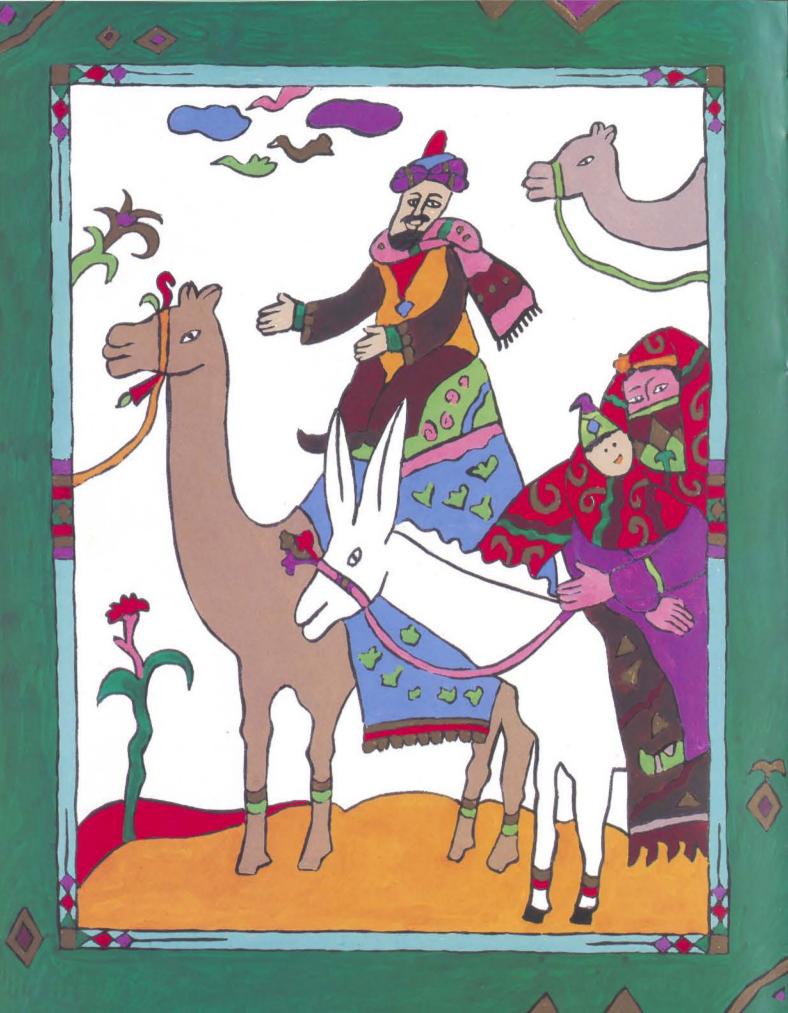

عسشتُ منذ مسئسات السنينَ في الصَّحْراء. عنْدَ سَيِّدَة اسْمُها «حَليمةُ السَّعْديَّة». وكَانَتْ حليمةُ تَشْتَغِلُ السَّعْديَّة، تُرضعُ الأطفالَ بَدَلَ أمَّهاتهمْ. مُرْضعة ، تُرضعُ الأطفالَ بَدَلَ أمَّهاتهمْ. فلَمْ يكُنْ في تلك الأيَّامِ لَبَنُ صِنَاعيً في العُلَب. وكَانَ مِنْ عَادَة العَرَبَ في ذلك المُوقْتُ أَنْ يُسلِّمُ وا أطفالَهمْ لمُرْضعة الوقت أنْ يُسلِّمُ وا أطفالَهمْ لمُرْضعة تأخُذُهُمْ ليعيشُوا مَعَها في الصَّحْراء.

وكَانَتْ حَلِيمَةُ فَقيرَةً مِسْكِينَةً، تَعيشُ هِي وَزَوْجُها «الْحارِثُ» في خَيْمَة، في

مِنْطَقَة قَليلَةِ المَطَرِ، قَليلَةِ الْبُخُضْرَةِ، قَليلَةِ الْخَيْرِ. وكُنْتُ أَنَا نَحِيفَةً هَزِيلَةً.

وَذَاتَ يوْم، أَخَذَتْنى حَليمَةُ أَمَامَ الخَيْمَة. فَفَرِحْتُ، لأنّنى حَسبْتُ أنّى ذَاهِبَةٌ إلَى المَرْعَى مَعَ الْغَنَم، آكُلُ بَعْضَ الْعُشْبِ الأخْضَرِ. لكنّ حَليمة ركبتنى ومَعَهَا طِفْلُها الصّغيرُ الّذِي لا يَسْكُت عَنِ الْبُكَاء، وركبَ زَوْجُها نَاقَةً عَجُوزًا. وسرْنَا في الصّحْرَاء.

كَانَ الْجَوُّ حَارًا، وكُنْتُ أَنْقُلُ أقدامي بِصُعُوبَة. لأنِّى كُنْتُ في الْحَقيقَة تَعبَة، وكُنْتُ غَيْرَ قَادرَة عَلَى السَّيْرِ. وكَانَ الطِّفْلُ لا يَزَالُ يَبْكِي، فَأَرَادَتْ حَلَيمَة أَنْ تُرْضِعَهُ لِيَسْكُتَ. فَلَمْ تَجِدْ في تَدْيَيْها نُقُطَة لَبَنِ وَاحدة. فَقَالَ لهَا زَوْجُها:

- كَيْفَ تَذْهَبِينَ لَتَأْتِي بِطِفْلِ آخَرَ تُرضِعِينَهُ، وأنْتِ لَيْس عِنْدكِ لَبَن لطِفْلِك؟ فَرَدَّت عليه:

-عِنْدَمَا أَحْضِرَ طِفلاً آخَرَ لأرْضِعَهُ، سَيَدْفَعُ لِي أَهْلُهُ بَعْضَ المالِ، فَأَشْتَرى بِهِ الطَّعام، وعِنْدَمَا آكُلُ



و أَتَغَذَّى يُصْبِحُ في صَدْري لَبَنُّ أعطيه للاثْنَيْنِ. ألا تَعْرِفُ؟ الْمُهمُّ أن أجدَ طفْلاً غَنيا يَقْدرُ أهْلُهُ على أنْ يَدْفَعُوا لِي مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ المال .

وأرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ إِلَى أَيْنَ نَذْهَبُ. فَسَأَلْتُ النَّاقَةَ الَّتِي تَعْرِفُ طُرُق الصَّحراء أكثر منِّي، فأجابَتُ:

- سَنَدُهُبُ إلى مكَّة .

فَرحْتُ كَثيرًا عنْدَمَا سَمعْتُ اسْمَ مكَّةً. وَأَحْسَسْتُ عَلَى الْفَوْرِ بِنَشَاطُ وَقُوَّةً عَلَى السَّيْر. وأخَذْتُ أسيرُ بَلْ أَجْرى. . بسُرْعَة! كَيْف؟ لا أَدْرِي!

وأَسْرَعْتُ للدَرَجَة أَنَّنا وَصَلْنَا مكَّةَ قَبْلَ جَميع مَنْ ورَاحَتْ حَليمَةُ تَبْحَثُ مُنا وَهُناكَ. وَبَعْد

تَقُولُ لزَوْجها:

- يَظْهَرُ أَنَّنَا سَنَرْجِعُ كَمَا جِئْنَا. سَنَرْجِعُ وَمَعَنَا الْجُوعُ وَزادَ عَلَيه التَّعَبُ.

طفْلَهُ، لأنَّها كَانَتْ تَبْدُو فَقيرةً وَصحَّتُها ضَعيفَة.

سَارُوا قَبْلَنا، وشكَرَتْني حَليَمةُ لأنِّي أعْطَيتُها فُرْصَةً أَكْبَرَ لِتَسْبِقَ غَيْرَهَا، وتَخْتَارَ الطِّفْلَ الَّذِي سَتُرْضعُه.

وَقَت طَويل عَادَت إلَيْنَا مُتْعَبَةً وَحَزِينَة. وَسَمعْتُها

حَزِنْتُ لَهَا. مسْكينَة. لَمْ يَقْبَلْ أَحَدُ أَن يُعْطيَها



وَبَعْدَ أَنِ اسْتُرَاحَت قَليلاً، رَجَعَتْ ثَانيَةً تَبْحَثُ من جَديد. وَغَابَتْ مَرَّةً أَخْرَى. وَفَحِالَةً. . رَأَيْنَاهَا تَجْرِي إِلَيْنَا. . سَعيدَةً. . سَعيدَةً. . وَنَادِتْ على زَوْجها

- الحَمْدُ لله . .

بصوَّت فيه فَرْحَةٌ:

سَعَدْنَا نَحْنُ أَيْضًا وَقَرحْنَا مَعَها. . فَقَدْ وَ جَدَتْ طَفْلاً .

وَعَنْدَمَا وَصَلَتْ إِلَى ، شَمَمْتُ رَائحَةً مثْل المسْك . . حُلُوةً . . حُلُوة . إنَّها رَائِحَةُ الطِّفْل الَّذِي أَحْضَرَتْه. كَانَتْ تَحْملُهُ بَيْنَ يَدَيْها. وكَانَ طفلاً وَديعاً حُلُواً جَميلاً. . جَميلاً . . كَالْبَدْر!

اقْتَرَبَ مِنْهُ الْحَارِثُ زَوْجُها، وَنَظَرَ في وَجْهه، فَفَرحَ بِهِ هُوَ الآخَرُ فَرَحًا كَبِيرًا، وَسَأَلَهَا:

\_ابْنُ مَنْ هُو؟ وَمَا اسْمُهُ؟

- اسْمُهُ مُحَمَّد. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن عَبْد الْمُطَّلب، جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلب سَيِّدُ قُرَيْش وَزَعيمُها. وَأَبُوهُ عَبْدُ الله تُونُفِّي وَالطِّفْلُ في بَطْنِ أُمُّه. فَهو يَتيمُ . وأُمُّهُ آمنَةُ بنْتُ وَهْب، من كرائم سَيِّدات العَرَب وَمنْ

ظَهرَتَ السَّعَادَةُ وَالسُّرُورُ عَلَى وَجْه الْحَارِث وَهُوَ يُسَاعِدُ حليمَةَ لتَرْكَبَ وَمَعَها مُحمَّدٌ وَطَفْلُها. . طفْلُها الَّذي رَأَيْتُهُ هُو أَيْضًا فَرحًا سَعِيدًا. . ويَضْحك!

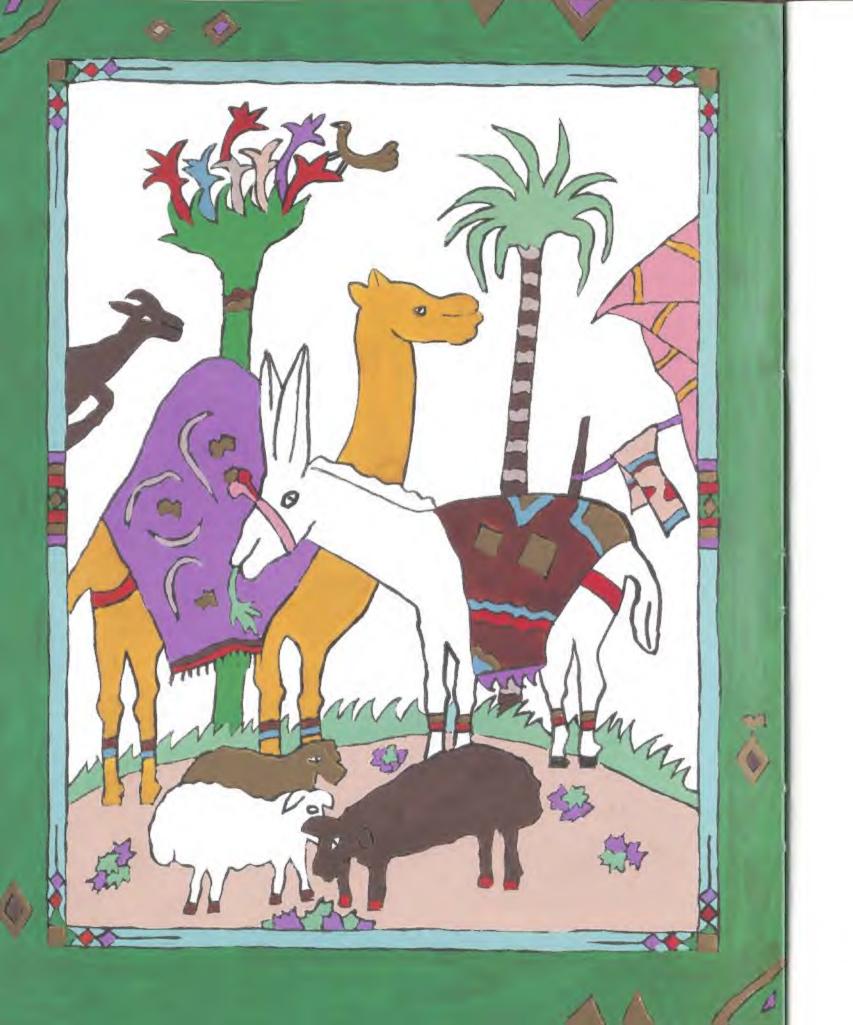

وَركِبَ الْحَارِثُ النَّاقَةَ وَانْطَلَقْنَا. وجَدْتُ نَفْسى أسيرُ، بَلْ أَجْرى بسُرعَة غَريبَة. سَبَقتُ مَنْ خَرَجُوا مَعَنَا مِنْ مكَّةَ. ثُمَّ لَحِقْتُ مَنْ سَبَقُونا. وكُنْتُ أحِسُ بالْقُوَّة وَأَشْعُرُ بالشَّبِعِ كَأْنِّي كُنْتُ وَاقِفَةً طُولَ الْوَقْتِ فَي اللَّغُوَ عَلَى اللَّهُ عَى آكُلُ وَأَشْرَبُ . وكَانَتْ نَاقَةُ الْحارِثُ تسَابِقُنى هي الأَخْرَى وتَجْرى كَأْنَها حِصانَ! وصَلْنا الْخَيْمَةَ . . خَيْمَةَ حليمَةَ وَالْحَارِث .

وَصلْناً.. وَبِدا الخَيْرُ الكَثِيرُ يَجِيءُ إليْنَا. تَغَيَّرَتِ الْحَالُ تمامًا بَعْدَ عوْدَتَنَا. مُنْذُ شُهور طَويلَة، لَمْ تُمْطِر السَّمَاءُ نُقْطَةً وَاحدَةً. وَإِذَا بِالسَّحابِ يَتَجَمَّعُ، وَالْمَطَر يَنْزِلُ، وَيُرْوى الأَرْض، وَتُصْبِحُ الأَرْضُ خَضْراًءَ

كَثِيرَةَ الْمَرْعَى. وَنَجِدُ. نحن الْغَنَمَ وَالنَّاقَةَ وَأَنا. العُشْبَ اللَّذِي يَكُفِينَا، وَالْمَاءَ الَّذِي يَرْوِينا. لَقَدْ تَغَيَّرَ كُلُّ شَيء . الأَرْضُ. . السَّمَاءُ . . الْجَوُّ . النَّاسُ . . الْغَنَمُ . . الْخَيْمَةُ . . كُلُّ شَيء أصْبَحَ أَفْضَلَ . . كُلُّ شَيء أَصْبَحَ أَفْضَلَ . . كُلُّ شَيء أَصْبَحَ أَفْضَلَ . . كُلُّ شَيء أَلْفَقُلُ مُحمَّد .

وَحَلَيْمَةً . . كَانَتْ في مُنْتَهِى السَّعَادَة . كَانَتْ مِنْ قَبْلُ لا تَجِدُ لَبَنَّا يكفى طَفْلَهَا وَحُدَهُ . فأصْبَحَ عنْدَهَا لَبَنَّ يكفيه وَيكْفي الطِّفْلَ مُحَمَّدًا ، ويَزِيدُ على حاجَتهما . كَانَتْ سَعَيدَةً . . سَعيدَةً بِمَا أَصْبُحَتْ فيه مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ ورزق وفير . وكذلك كَانَ زَوُجُها سَعيدًا مثْلَها .

وكَثيرًا مَا كَانَتْ حَليمَةُ تَرْكَبُنى وَمَعَها الطَّفْلُ مُحَمَّدٌ. كَانَتْ أَسْعد لَحْظَة عِنْدى أَن يَرْكَبَنى مَعَها. كُنْتُ أَسيرُ بِهِمَا في شَمْس الصَّحْرَاء دُونَ أَن أَتأثَرَ



قَامَتْ حَليمَةُ وَزَوْجُها يَجْرِيان، بَحْثًا عَنْ مُحَمَّد. وجَرِيْتُ أَنَا الأَخْرَى لأَرَى ما حَدَثَ. فَوَجَدْنَا مُحَمَّدًا وَاقفًا في هُدُوء، وَالبَسْمَةُ الْعَذْبَةُ تَمَلاً وَجْهِهُ الْمُشْرِقَ الْحَبِيبَ.

رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ سَلِيمًا وَبِخَيْرٍ وعَافِيَةٍ ، فَقَدْ خَافَتْ حَلِيمةُ وِخَافَ الحَارِثُ. وَقَرَّرَا أَن يُعِيدَاه إلَى أَهْلِهِ .

وَتَركَنَا مُحَمَّدٌ. ولكنَّهُ تَركَ لَنَا الْخَيْرَ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. تَركَ لَنَا المطرَ وَالْخُضْرَةَ. وَالْرِزْقَ الْوَفير . وَتَركَنَا السَّعَادَةَ وَالبَهْجَةَ والْفَرْحَةَ . الْفَرْحَةَ الَّتِي زَادَتْ عِنْدَمَا عَرَفْنَا فيمَا بَعْدُ قصَّةَ الرَّجُلَين . لَقَدْ كَانَا مَلاكَين من الملائكة جَاءَا وَقَامَا بغَسْل قَلْب مُحَمَّدٍ وَتَطْهِيره ، إعْدَادًا لهُ لَحمْلِ الرِّسَالَة الْكُبْرَى . . رسَالَة الإسلام . عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلام .



بِحَرَارَتِهِا الشَّدِيَدةِ. كُنْتُ أُحِسُّ كَأَنَّ هناكَ سَحَابةً تُظلِّلْنا مِنَ الشَّمسِ، وتَقيِنَا حَرَارَتَها المُحْرِقَة.

وَعَنْدَمَا أَصْبَحَ عُمْرُ مُحَمَّد عَامَيْنِ، فُطمَ عَنِ الرَّضَاعَة، وكَانَ عَلى حليمَةَ أَن تُرْجِعَهُ إِلَى أُمَّهِ. فَركبَتْنى وَهُوَ مَعَها، وَسَرْتُ بهما إِلَى مكَّةَ. كَانَتْ حَليمَةُ طُولَ الطَّريق صَامِتَةً غَارِقَةً في تَفْكير عَميق.

دَخَلْنَا مكَّةَ، وَوَصَلْنَا بَيْتَ مُحَمَّد، وَنَزَلَتْ حَلَيمةُ بِهِ إلى أُمِّه. وَبَعْدَ قَلِيل، سَمِعْتُ صَوْتَ حَلَيمةَ مِن الدَّاخِل. سَمَعْتُها تَرْجُو السَّيِّدَةَ آمِنَةً أَن يَبْقَى مُحَمَّدٌ عِنْدَهَا فَتْرَةً أَخْرَى. وأَخَذَتْ حَليمةُ تَسْتَعْطِفُ السَّيِّدَةَ المَنَةَ حَتَّى رَقَّ قَلْبُها، وَوَافَقَتْ عَلَى أَن يَعُود مَعَنَا مُحَمَّدٌ.

وعُدْنا. . ونحن نكادُ نَطِيرُ مِنَ الْفَرَحِ . كُنْتُ أَجْرى جَرْيًا . وكَانَ كُلُّ مَنْ يَرَاني لا يُصَدِّقُ أَنَّني فِعْلاً حَمَارَةُ حليمَةَ!

دَخَلْنَا عَلَى الْحَارِثِ. لَمْ يُصَدِّقْ عَيْنَيْهِ مِنَ الْفَرَحِ. عَادَ مُحَمَّدُ مُعَنا!

وأقامَ مُحَمَّدٌ ثَانِيَةً مَعَنَا. فَاسْتَمَرَّ الْخَيْرُ وَاسْتَمَرَّت الْبَرِكَةُ، وَاسْتَمَرَّتْ سَعَادَتُنَا وَفَرْحَتُنَا بِهِ. وَمَرَّتْ أَيَّامٌ وَشُهُور..

وَذَاتَ يَوْمٍ . . جَاءَ ابْنُ السَّيِّدَةِ حَليمَة يَجْرى ويَصْرُخُ:

لَقَدْ جَاءً رَجُلان، يَرْتَديان مَلابسَ بَيْضَاءَ، نَاصِعَةَ الْبِيَاض، وأَخَذَا أَخِي مُحَمَّدًا.

صرَخَ الْحَارِثُ:

أَخَذَاهُ؟! إِنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَنَا، وَنَحْنُ مَسْئُولُونَ عَنْهُ وَعَنْ سَلامَته.

اسْتَمَرَّ الطِّفْلُ يَحْكى:

- وَفَتَحَ أَحَدُهُمَا صَدْرَ مُحَمَّد، وَبَحَثَ الثَّاني فِيهِ عَنْ شَيء أَخْرَجه أَنْ أَنْصَرَفَ الاثْنَانِ وَابْتَعَدَا عنِ المَكَانِ.







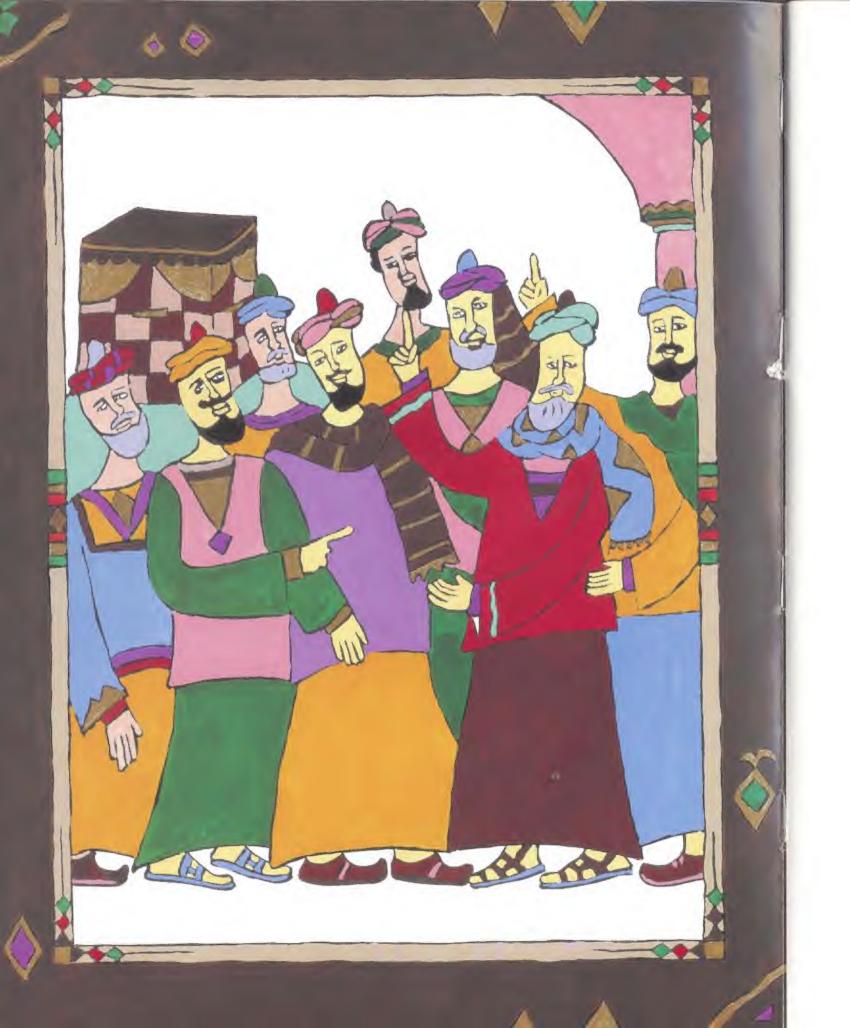

ولكنى غَيْرُ الأحْجَارِالَّتِي يُبْنَى بِهَا لَكُم الْبَيْتُ وَلَكُنِي وَالْمَدْرَسَةُ وَالمَصْنَعُ.

أَنَا حَجَرٌ غَالَ. . أَغْلَى مِنْ كُلِّ الأَحْجَارِ الكَرِيمة . أَغْلَى مِنَ اللَّوْلؤ، الأَحْجَارِ الكَرِيمة . أَغْلَى مِنَ اللَّوْلؤ، وأَغْلَى مِنَ المَرْجان. . وأَغْلَى مِنَ المَرْجان. . أَنَا حَجَرٌ وَحَيدٌ . . فَرِيدٌ . . ليسَ لَى مَثيل . .

أَنَا حَجَرٌ قَدِيمٌ مُقَدَّسٌ. لى مكانى فى الْكَعْبَةِ الشَّرِيفةِ الَّتى بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ وَوَلَدُهُ إِسْمَاعِيل . . أَنَا الْحَجَر الأسْوَد!

وَعِندَما جَدَّدَ أَهْلُ مكَّةَ بِناءَ الْكَعْبَةِ، اشْتَركُوا جَمِيعًا في البناء. وَبَعْدَ أَن

انْتَهَوْا مِنْ كُلِّ شَيء أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوني في مكاني . . فَاخْتَلَفُوا !

وَقَامَ النِّزَاعُ بَيْنَ قَبائِل مكَّةً. كُلُّ قَبِيلَة منْهُمْ كَانَتْ تُريدُ أَن تَفُوزَ بِشَرَف حَمْلي وَوَضْعِي في مكاني. وكَانَتْ كُلُّ قَبِيلَة مُسْتعدَّةً لأَنْ تُحَارِبَ وَتُقَاتَل منْ أَجْل أَنْ تَفُوزَ بِهِذَا الشَّرَفَ.

اشتَدَّ الخِلافُ، وَارْتَفَعَت الأصْوَاتُ، وَتَكَهْرَبَ الجَوَّ، وأَخَذَتْ كُلُّ قَبِيلَة تُجَهِّزُ السِّيوفَ وَتَسْتَعِدُّ للْقتال حَتَّى لا يَفُوتَها شَرَفُ حَمْلي وَوَضْعي في مكاني.

كَبُرَ الأَمْرُ وَاتَّسَعَ، وأَصْبَحَ مِنَ الصَّعْبُ أَنْ يَتَّفَقُوا. وكُنْتُ أَشْعُرُ بِالخَطَر يَشْتَدُّ وَأَحسُّ بِالقتال يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ. وَشَعَرْتُ بِمَسْتُولِيَّتِي، فَأَنَا السَّبَ . دَعَوْتَ اللهَ أَن يَتَّفِقُوا، فَنَحْنُ فِي الْكَعْبَةِ، فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ . . يَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنًا .

فَجأَةً، ارْتَفَعَ صوْتٌ عَاقلٌ يَقُول:

- يَا قَومُ . . يَا قَوْمُ . . مَا نَتِيجَةُ هَذَا الخِلافِ؟ هَلْ يَجُوزُ الْقِتالُ في الْبَيْتِ الْحَرَامِ؟! حكِّمُوا عُقُولكُمْ وَاطْرُدُوا الشَّيْطَانَ مِنْ بَيْنِكُمْ .



رَدُّوا عَلَيْه :

- هَلْ عِنْدَكَ حَلِّ نَرْضَى بِهِ وَنُوافِقُ جَمِيعًا عَلَيْهِ؟ قَالَ لَهُمْ:

- مَا رأيكُمْ في أَنْ نَحْتَكُمَ إلى أُوَّلِ قَادِمِ عَلَيْنَا ، وَنَقْبِلَ حَكْمهُ وَنَنْزِلَ جَميعًا عَلَيْه؟

اسْتَحْسَنَ الجَمِيعُ الْفَكْرَةَ وَوَافَقُوا عَلَيْهِا. وَهَدَأت الأصْواتُ، وَسَكَنَت النُّفُوسُ، وَسَادَ الصَّمَت، وَانْتَظَرَ الْجَمِيعُ أُوَّل قَادِمٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يَكُونَ عَادِلاً وَحَكِيمًا، يَسْتَطيعُ أَنْ يَجَدَ الْحَلَّ الَّذِي تَرْضَى به جَمِيعُ الْقَبَائِل.

انْتَظَرُوا وَانْتَظَرْتُ مَعَهُمْ، وَمَرَّ وَمَرَّ وَمَرَّ وَمَرَّ وَمَرَّ وَقَتٌ قَصِيرٌ، وَلَكَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى طُويلاً . . ثُمَّ قَطَعَ السُّكُونَ صَوْت يقول:



ـ أركى فَتَّى قَادمًا منْ بَعيد.

التفَتَ الْجَميعُ إلى الجُهَة الَّتي أَشَارَ إلَيْهَا صَاحِبُ الصَّوْت، وَالتَفَتُّ أَنَا كَذَلِكَ. وكَانَ الفَتي قَد اقْتَرَبَ مَنَا. وَعَرَفُوهُ، وَهَتَفَ الْبَعْضُ في ارْتيَاح وَسُرُور:

\_ إِنَّهُ مُحَمَّدُ بِنْ عَبِدُ اللهِ .

فَسَأَلَهُم صَاحِبُ الصَّوْتِ العَاقِلِ، صَاحِبُ الفِكرةِ:



## أنا لنيلة

- هَلْ تَقْبَلُونَ حَكْمَهُ؟

فَأَجَابُوا جَميعًا:

- نَعَمْ . . إِنَّهُ الأمين .

قَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدٌ:

- يَا مُحَمَّدُ ! لَقَدْ أَعَدْنَا بِناءَ الْكَعْبَة كَمَا تَعْرِفُ. وكُلُّ الْقَبَائِل جَمَعَتْ مِنَ الحِجَارَة وَاشْتَرِكَتْ فِي الْبِنَاء. وَبَقِي أَنْ نَضَعَ الْحَجَرَ الأسْوَدَ فِي مَكَانِه: وَهُنَا اخْتَلَفْنا. كُلُّ قبيلة تريدُ أَنْ تَقُومَ بِحَمَّله وَوَضْعِه ليكُونَ لَها شَرَفُ ذَلِكَ. وأوشك الْخِلافُ بَيْنَنَا أَن يَنْقَلِبَ إلى قتال وَنِزَال. وقد اتَّفَق رأينا عَلَى أن تَحُكُم بَيْنَنا. فَمَاذَا تَرَى؟

نَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَا الحَجَرَ الأَسْوَدَ، ثُمَّ نَظَرَ إلى الْقبائل المجْتَمِعَة، وَفَكَّرَ لَحْظَةً، ثُمَّ قَامَ وَنَزَعَ رِدَاءَهُ، وَفَرَشَهُ عَلَى الأرْض. ثُمَّ تَنَاولَني بيدَيه الكَريمتين ووضعني وسط ردائه. ثُمَّ قَالَ لرُّؤَسَاء الْقَبَائل:

- تَعَالُواْ جَمِيعًا . . كُلُّ مِنْكُم يُمْسِكُ طَرَفًا مِنَ الرِّداءِ . وَبِذَلِكَ تَنَالُونَ جَمِيعًا شَرَفَ حَمْلِ الْحَجَر الأَسْوَد وَوَضْعَه في مكانه .

ذُهِلَ الجميع! . . ذُهِلُوا مِنْ رَوَعَةِ الفَكْرَةِ وَبَسَاطَتِها، وَعجبوا وَعَجبِتُ مَعَهُمْ، كيفَ لَم تَخْطُرْ لواحد منهُم عَلَى بال، وهُم شيوخُ القبائل وزُعماؤُها وحكماؤُها! وارْتَاحُوا جِمِيعًا إلى الفكرةِ الذّكيَّةِ الحكيمةُ البَسيطة الرَّائعة، ورَضُوا بها ووافقُوا عَلَيْها.

وَحَمَلَنى جَمِيعُ رُؤساءِ القَبَائِلِ إلى مكانى. وقد شَملَهُمُ الرِّضا والارْتيَاحُ، وَغَمَرتْهُمُ الْبَهْجَةُ وَالسُّرُورُ، وَزَالَتْ مِنْ بَيْنهم الضَّغِينَةُ والشَّحْناءُ، وَحَلَّ مَحَلَّها الصَّفاء والإِخَاءُ. فَلا حرْمَانَ لَقَبِيلَة ولا امْتِيَازَ لَقَبِيلَةٍ ، بَلْ اشْتَركتْ عَلَى قَدَمِ المُسَاوَاةِ. امْتِيازَ لِقَبِيلَةٍ ، بَلْ اشْتَركتْ عَلَى قَدَمِ المُسَاوَاةِ.

وَمُنذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وأَنَا في مكانى من الْكَعْبَة، يَرَانى أَهْلُ مكَّة، ويَرانى حُجَّاجُ بَيْتِ الله الْحَرامِ، فَأَذَكِّرُهُم بَحَادِثَتى الَّتى تَشْهَدُ بِحِكْمَة مُحَمَّد، وعَبْقَريَّة مُحَمَّد، وعَظَمَة مُحَمَّد مُنْذُ أَن كَانَ شَابًا فَتِيًا.



غربت الشَّمسُ عَن الدُّنيا، وَحَلَّ الظَّلامُ، وَتَنَاثَرَت النُّجُومُ في السَّماء، ولَمْ يَظْهَرِ القَّمَرُ، لأنَّى لَيْلَةٌ مِنَ الليالي الأخيرة للشَّهْرِ الْعَرَبِيِّ: «رمضان».

واسْتَقْبَلَنى النَّاسُ مِثلَ أَى لِيلَة تَجِيءُ مَكَّةَ وَتَمُرُّ عَلَى شِبْهِ جَزيرة العرب. فَسَهِرَ البعْضُ يسمرُ ويلهُو، ونَامَ البعْضُ إلى أَن يَطْلُعَ النَّهارُ. والحقيقة أَنَّ الدُّنيا مُنْذُ خُلقَتُ كَانَتْ

تَنْتَظِرُني. لأني لَيلَةٌ لي قَدْري ولي ذكْري ولي أثَرى! ولأنّي لَيلَةٌ كلُّها نُور . . وهُو لَيْس نُورًا مِن الشَّمْس وَلا أَنْقَمَر وَلا مِن الكَهْرِباء . . وَإِنَّما هُو َنُورُ الله ، أضاءَ الأرْضَ وأضاءَ السَّماء .

وبفَضل هذا النُّور، وبسبب ما حَدَثَ بَعْدَهُ . . أصبَحْتُ أَنَا خَيْرًا مِنْ أَلْف شَهر، خَيرًا مِنْ ثَلاثينَ أَلْفَ يَوْم، خَيْرًا مِنْ سَنَةً! يَوْم، خَيْرًا مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ نَهارٍ وَلَيلٍ، خَيْرًا مِنْ أَكْثَرَ مِنَ ثلاثٍ وثَمانينَ سَنَةً! أَنَا لَيْلَة القَدْر . .

جِئْتُ في شَهر رَمَضَانَ، سَنَةَ • ٦٦ مِيلادِيَّة، أَيْ قَبلَ أَنْ يَبْدَأَ التَّارِيخُ العَرَبِيُّ الهجْرِيُّ بنَحْو ثَلاثَةَ عَشرَ عَامًا.

وكَانَ خَارِجَ مَكَّةَ غَارٌ يُسَمَّى غَارَ حِرَاءٍ. كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله يَذْهَبُ إِلَيْه كثيرًا، ويُقيمُ فيه طَويلاً، يُناجى ربَّهُ ويُصلِّى لَهُ ويَعْبُدُهُ وَحْدَهُ . . بَيْنَما كَانَ أَهْلُ قُريش يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ.

وَعندَما جِئتُ، كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ بَلَغَ الأربَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ. وكَانَ في الغَارِيَتَعَبَّدُ ويَتَهجَّدُ، ويَدْعُو رَبَّهُ وَيُنَادِيه وَيَقُولُ لَهُ مَا مَعناهُ:





" يَا رَبَّ هَذَا الكُون، يَا خَالقَ هَذَهِ السَّموات، يا خَالقَ الشَّمْس وَالْقَمَر وَالنُّجُومِ، يَا خَالقَ هَذه الأَرْض وَهَذَه الجَبَال، يَا ربى وَخَالقَى، وَخَالقَ الكَائنات. أَريدُ وَجُهكَ . . أريدُ وَجُهكَ ! ».

وَبَينَما هُو يَرُدَدُ هَذَا الدُّعاءَ، ويَكُرِّرُ هَذَا النَّدَاءَ، تَمْ تَلَيُّ الدُّنْيَا بِالنُّورِ . . نُور في الأرض وَنُور في السَّماءِ . . وَيَنْزِلُ مَلاكٌ مِنَ السَّماءِ بِأَرْوَعِ وَأَجْمَلِ السَّماءِ . . وَيَنْزِلُ مَلاكٌ مِنَ السَّماء بِأَرْوَعِ وَأَجْمَلِ وَأَعْظَم كلمات سَمعَتْها الدُّنيا . وَيَقُولُ هَذَا الملاكُ، اللّذي هُو جبريلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ . . يَقُولُ لِمُحَمَّد :

ـ اقْرأ .

فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام:

ـ مَا أَنَا بِقَارِئ.

فَلَمْ يِكُنْ الرَّسُولُ يَعْرِفُ الْقِرَاءَةَ وَالْكَتَابَةَ.

فَيَتَقَدَّمُ مِنْهُ جبريلُ ، ويَضُمُّهُ إلى صَدْرِه ثلاث مَرَّات، وفي كُلِّ مَرَّة يَقُولُ لَهُ :

اقْرأ.

وَيَرُدُّ مُحَمَّدٌ فِي كُلِّ مَرَّةً:

ـ مَا أَنَا بِقَارِئ.

ثُمَّ أَخَذَ جِبِرِيلُ يتلو عَلَى مُحَمَّد، وَمُحَمَّدٌ يُرَدُّ مِنْ بَعْده:

﴿ اقْرَأَ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأَ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بالقَلَمِ \* عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾.



وَتَحَقَّقَ لَهُ مَا تَنَّى، ولكنَّه حينَ عادَ إليه الوحّيُّ، كانَ هذه المرةَ في بَيْتِهِ. فَشَعرَ بنفسه يرتَعِدُ ويرتَجفُ ويَرتَعش. ونادي زوجتَهُ خديجة لكي تضعَ فَوقَه الغطَاءَ، قَائلاً:

ـ دثِّريني . . دثِّريني (أي ضَعي الغطاءَ عَلَيَّ)!

فَغَطَّتْهُ السيدةُ خديجةُ في فراشِهِ. فَسمِعَ جبريلَ عليه السَّلامُ يقرأ عليه بِصَوْت لا يَسْمَعُه أحَدّ غَيْرَهُ:

﴿ يَأَيُّهَا اللَّدَّتُرُ \* قُمْ فَأَنذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ \* وَتَيَابِك فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُـرْ \* وَلا تَمْنُـن تَسْتكْثِرُ \* وَلرَبِّكَ فَاصْبرْ ﴾.

ثُمَّ توالَى بعد ذلِكَ نُزُولُ الوحى عَلَى النَّبي اللَّهِ وَنَزَلَ الْقُرِآنُ الكريمُ آيات بَعْدَ آيات، وكانَتْ آخِرُ آيَة نَزِلَتْ فيه:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾.

وَسَأَبِقَى أَنَا أَفْخَرُ بِأَنَّ بِدَايِةَ نُزُولِ الوَحْيِ . . نُزُولِ القُرآنِ . . كَانَتْ فِي لَيلتي أَنا لَيلة القَدْرِ .

وَقَدْ كَرَّمني اللهُ ، وَذَكَرَني في الْقُرآنِ وَعَظَّمَ قَدْرِي وَشَأَني، وَجَعَلني لَيْلَةً مُبَارِكَةً.

وَمِنْ هُنَا. . يَنْتَظِرُني الْسلمُونَ كلَّ عَامٍ في أيَّامٍ رمضانَ الأخيرة . . لأَنَّهُم يَعْلَمُونَ أَنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ حِينَ أصلُ، وِأَنَّ اللهَ يَسْتَجيبُ في ليلتي كُلَّ دُعاء .

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةٍ ﴾

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ \* وَمَا أَدْرِاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ \* لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ اللّائِكَةُ والرُّوحُ فيها بإذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطلَعِ الفَجْرِ ﴾.

صدق الله العظيم

وَانصَرَفَ جِبرِيلُ، وَشَعَرَ مُحَمَّدٌ بِالخَوفِ، وأَسْرَعَ إلى بَيْتِه، وَدَخَلَ إلى زوْجِتِهِ خَديجة، وكانَ يرتَعشُ وَعلى جَبينه حَبَّاتٌ عَرَق. فَأَسْرَعَتْ به إلى الفراش ووضَعَتْ فَوقَهُ الغطاءَ.

وَعندما بَدا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ يَدُفَأُ وَيَهُدَأَ، حكى لزوْجَته ما حَدَث. وَذَكَرَ لها كيفَ غَمَرَهُ النُّورُ رَغْمَ الظَّلامِ في غارِ حِرَاء. وَرَوَى لَها كَيفَ جَاءَ جبريلُ وطلب مِنه أَن يَقرأ، وبجاذا ردَّ عليه في البِدَايَةِ، ثُمَّ كيفَ رَدَّدَ وراءَه ما كان يَثْلُوهُ عليه. وتلاه مَرَّةً أخرى عليها.

حاولَت السيدةُ خديجةُ أن تُطَمُّن َ الرَّسُولَ عليه الصلاةُ والسلام، فقالت له:

- إِنَّ الله مَعك، فأنتَ إنسانٌ طَيِّبٌ كريم، تُحبُّ أهْلكَ ولا تكْذِبُ على أحد، وتُساعِد كُلَّ النَّاسِ وتُعطى الحقَّ لصاحبه. إنَّكَ كريمُ الأخلاق صادقٌ أمين.

ورَغِبَت السيدةُ خديجةُ في أَن تَطْمَئنَ أَكثَرَ، فَصحِبَت الرَّسُول إلى ابنِ عَمِّها ورَقَةَ ابنِ نَوْفَلَ. وكانَ شيخًا عاقلاً وحكيمًا، قَرأ كُتُبًا كثيرةً وصاحَبَ أهْلَ الإنجيل والتَّوراة، وعَرَفَ كثيرًا مِنْ أَمُور الدِّين. ولذلك كَرِهَ الأصْنامَ ولمْ يَعُدْ يَعْبُدُها.

سَمِعَ ورقَةُ بنُ نوفل مِن سَيِّدنا مُحَمَّد مَا حَدَثَ في غار حِرَاء، فقامَ مِنْ مكانِهِ واحتَضَن سَيِّدنا مُحَمَّدًا هو يقولُ له:

- إِنَّ هذا وحى ٌنَزَلَ إِلِيكَ. أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهُ الْعَرَب، بل نَبِيُّ الدُّنيا كلِّها. إِنَّكَ مثْلُ موسى وعيسى اختارك اللهُ وَأَرْسَلَكَ لِتَهدى النَّاسَ إلى الخَيْرِ والخُبِّ والرَّحْمَة . والنَّاسُ لن يُصَدِّقُوكَ في أول الأمر . . وسوْف يُخْرِ جُونك مِنْ بَلَدك . وَلَكنَّكَ في النِّهاية سَوْف تَنْتَصِرُ علَيْهم . بَعْدَ أَنْ تُقَاتِلَهم وتُحاربَهم . كَمْ أَتَمَنَّى أَنْ يَطُولَ بِي العُمْرُ ، فَأَعِيشَ حَتَّى أَدافع عنْكَ وعن رسالتك .

هَدأ سيِّدُنا مُحَمَّدٌ تَمامًا، وارتاحَ إلى كلامِ ورقَةَ بن نَوْفَلَ. وتمنَّى أن تَأْتِى ليال كثيرةٌ مثلى. يسْمَعُ فيها صَوْتَ الوَحْى ينزلُ عليه. وكان يخرُجُ إلى الجِبَال وَإلَى الغَار، وينتظرُ الوَحْى في شَوق كَبيرٍ.





# أنائية



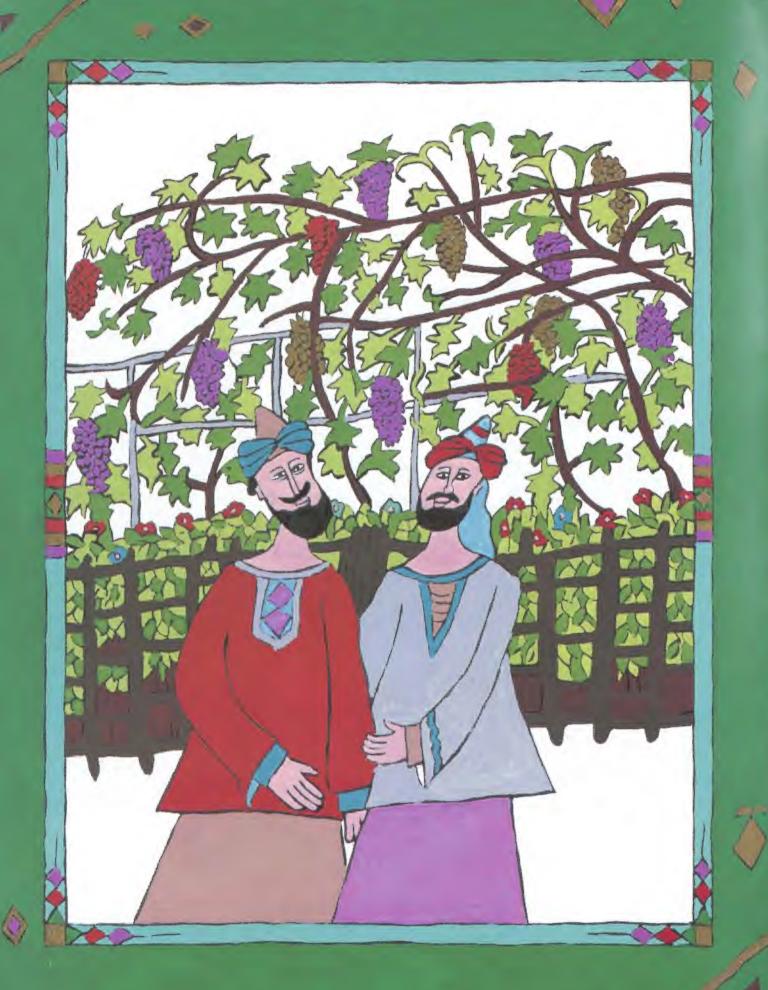

وكنت أتدكل من فوق كرمتى بالطّائف. وكان يَمْلك كُرْمتى رَجُل اسمُه «عُتْبُهُ بنُ رَبِيعَة» وأخوه «شَيْبَة». وقَدْ رأيْت ربيعَة» وأخوه «شَيْبَة». وقَدْ رأيْت من مكانى هذا مُحمّدًا رسُول الله، وقَدْ جُاء إلى «بَنى ثَقيف» وقَدْ جُاء إلى «بَنى ثُقيف» بالطّائف، وجاء مُتُخفيًا لا يعْلَم به أحد. وكان يُريد أنْ يَدْعُوهُمْ إلَى الإسلام. وكان يُريد أنْ يَدْعُوهُمْ إلَى الإسلام. وكان يَرْجُو أنْ تكُون «ثَقيفٌ» أقلَ تَعَصّبًا وأكثر تَعَقُّلاً من قُريش.

وَمُنذُ ظَهَرتُ إِلَى الوُّجُودِ بُرْعُمًا صَغيرًا، تَتكُوَّنُ

حَبَّاتُه الْحُصْرُم، وأنا أسْمَعُ عَنْ مُحَمَّد منَ الَّذينَ يأتُونَ منْ مكَّةَ، وَيَسْتَظلُّونَ بكرمَتي.

عَرفْتُ أَنَّ أُوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ زَوْجَتُه خَدِيجَةُ، ومِنَ الرِّجالِ أَبُو بِكْرٍ، وَمِنَ الأَطْفَالِ عَلَى بِنُ أَبِي طَالِبِ.

وَلَكِنِّى عَرَفْتُ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَانُوا عَدَدًا قَلِيلاً، وأَنَّ أَغْلَبِيَّةَ قُرَيْشِ لَمْ تُؤمِنْ بِه، بَلْ سَخِرَتْ مِنْهُ، وَقَاوَمَتْهُ بِكُلِّ سَبِيل. وَقَدْ حاولتُ إغْرَاءَهُ بِالْمُلْكِ وَالْمَالِ، لِيَعْدَلَ عَنْ دَعْوَتِهِ، ويكُفَّ عَنْ تَسْفِيهِ الأَصْنَامِ النَّتَى كَانَتُ قُرَيْشِ تَعْبُدُها.

وَسَمِعْتُ مِنْ جَالِسِ تَحْتَى أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ قُولَهِم:

ـ إِنَّ قُرَيْشًا تَعْرِضُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهَا مَا تُريدُ مِنَ الْمَالِ، عَلَى أَنْ تَتْرُكَ هِذَا الدِّينَ الَّذي تَدْعُو إليه.

فأجاب صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم:



"وَالله يَا عَمِّى ، لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ في عيني وَالْقَمَرَ في يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هذَا الأَمْر مَا تَركْتُه ، حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلكَ دُونَه ».

ثُمَّ سَمِعْتُ مِن "عُتْبَةً " صَاحِب كَرْمَتِي ، أَنَّ قُرَيْشًا أَرْسَلَتُه أَيْضًا إِلَى مُحَمَّد ليَقُولَ لَهُ:

- إِنَّ قُرِيْشًا مُسْتَعِدَّةٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَالا أَنْ تُعْطِيكَ حَتَّى تُصْبِحُ أَغْنَاهُمْ. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ شَرَفًا جَعَلُوكَ سَيِّدًا لَهُمْ لا يَفْعَلُونَ شَيْئًا إِلا إِذَا أَخَذُوا رأيكَ. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصْبِحَ مَلكًا جَعَلُوكَ مَلكًا وأَجْلَسُوكَ عَلَى الْعَرْش. وَإِنْ كَانَ هذَا الْوَحْيُ مَرَضًا أَتُواْ لكَ بِأَمْهَرِ الأطبَّاء لعلاجكَ حَتَّى تُشْفَى.

فَرَدَّ مُحَمَّدٌ على «عُتْبَةَ» يَتْلُو هذه الآيَةَ الكَرِيمةَ:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُ مِ يُوحَى إِلَى َّأَنَّمَا إِلهُكُمْ اللهُكُمْ إِللهَ كُمْ اللهُكُمْ إِللهُ وَاحد ﴾.

فَعَادَ عُتُبَةٌ إِلَى قُرْيْش يَقُولُ لَهَا:

- سَمِعْتُ كَلامًا لا هُـوَ بِالشَّعْرِ، وَلاَ هُوَ بِالنَّعْرِ، وَلاَ هُوَ بِالْكَهَانَة.

وَطَلَبَ عُتْبَةً إِلَى قُريشٍ أَنْ تَتْرُكَ

مُحَمَّدًا وَشَأْنُه قَائِلاً:



- لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غُلامًا حَدَثًا أَكْرَمكُمْ خُلُقًا، وأصْدَقَكُمْ حَدِيثًا، وأعْظَمَكُمْ أَمَانَةً. . حَتَّى إذَا كَبِرَ وَجَاءكُمْ عُلْتُمْ : كَاذَبٌ وَسَاحرٌ؟!

لَمْ تَنْفَعْ إغْرَاءَاتُ قُرَيْشِ لمُحَمَّد بِالمَالِ وَالمُلْكِ. واسْتَمَرَّ يَدْعُو لدين الله الواحد الأحد. فزادت قُريشٌ مِنْ إيذائها له وَتَنْكيلها بِه وَبَأْتُبَاعه.

وَبِقَدْرِ مَا سَعِدْتُ بِرُؤْيَتِهِ، حَزِنْتُ لِمَا حَدَثَ. وكِدْتُ أَبْكِي وأَنْزِفُ دَمْعِي حِينَ رأيْتُ مَا جَرَى لَه . .

فَقَدْ جَلَسَ إِلَى أَشْرَافَ ثَقِيف، يَعِظُهُمْ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الإِيمَانِ بِالله ورَسُولِه، وكِتابِهِ، فإذَا هُمْ يَرُدُّونَه رَدّا خَشنًا، وَيَغْلِظُونَ لَهُ الْقَوْل .

وَفَى طَرِيقِ عَوْدَته إِلَى مكَّةَ طَارَدَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ لا يَعْقلُون، وَمَعَهُمْ بَعْضُ السُّفَهَاء، يُحيطُونَ بِالرَّسُول، وَيَضْرِبُونَهُ بِقَسْوَة ، وَيَقْذِفُونَهُ بِالْحِجَارَة، وَيَشْتُمُونَهُ، وَيَهْزَءُونَ بِهِ، وَيُمْسِكُونَ بِهِ كُلَّمَا حَاوِلَ الْجَرْى مُبْتَعِدًا عَنْهُمْ . .

وأخيرًا اسْتَطَاعَ أَنْ يُفْلِتَ مِنْهُمْ وأَنْ يَلْجِأَ إِلَى ظِلِّ الكَرْمَةِ الَّتِي أَتَدَلَّى مِنْهَا، ويَقْعُدَ تَحْتَهَا في تَعَبِ وَإِعْيَاء . وَسَمَعْتُهُ يَقُول:

«اللَّهُمَّ. . إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتى، وَقِلَّةَ حِيلَتى، وَهَوَانى عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين». «اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ يكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَى قَلا أَبَالى».

وكَانَ عُتْبَةُ وَأَخُوه شَيبة يَقفان بالقُرب منْهُ ويَسْمَعَان كَلمَاته، فَإِذَا «عُتبة» يطلُبُ مِن غُلامه «عدَّاس» أَنْ يَقْطَفَنى مِنْ غُصْنِ الْكَرْمة، ويَضَعَنى فَى طَبَق ويَقُدَّمَنى إلى «مُحَمَّد» عَيَظِيلٍ . . . شَعَرْتُ بِنَفْسِى أَهْتَزُ فَوَقَ الغُصْنِ الْكَرْمة، ويَضَعَنى فَى طَبَق ويَقُدَّمَنى إلى «مُحَمَّد» عَلَيْه، وعَمَر تُننى السَّعَادَةُ وأَنَا أَنْزِلُ مِنْ مكانى، إلى الطَّبق ، ليَضَعنى «عدّاس» أمام «مُحَمَّد» ، الَّذي يَمُدُّ يَدَهُ الكَرِيمةَ ويَقُول: بسْم الله . .

وَيُعْجَبُ «عداً س» لهذه الكلمة الَّتي لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ أَحَد مِنْ قَبْل. فَيُبْدِي دَهْشَتَه للرَّسُولِ قَائِلا: هذا كلامٌ لا يَقُولُهُ أَهْلُ هذه البلاد.

فَسَأَلَهُ الرَّسُول: وَمَنَّ أَهْل أَيِّ بلاد الله أَنْت؟

قَالَ عدَّاس : منْ أهْل «نينُوكي».

وَدَعَتْ إِلَى مُقَاطَعَتِهِ وَعَزْلِهِ وَمُحَاصَرَتِهِ هُوَ وَالْمُسْلِمِينَ الَّذِينِ اتَّبَعُوهِ. وَعَلَّقَتْ صَحِيفَةً مِنِ الْجِلْدِ في الْكَعْبَةَ تَدْعُو فيهَا النَّاسَ إِلَى ذَلَكَ وَتَقُولُ لَهُمْ:

- \* لا سَلامَ وَلا كَلاَمَ مَعَ الْمُسْلمين.
  - \* لا بَيْعَ لَهُمْ وَلاَ شراءَ مِنْهُم.
    - \* لا زُوَاجَ وَلا مُصَاهَرَةً.
  - \* لا تَعَامُلَ مَعَهُمْ مِنْ أَيِّ لَوْن.

ولَم تَنْفَعْ هذه الْمُقَاطَعَةُ أَيْضًا. خَاصَّةً وأنَّ خَمْسَةً مِنْ كَبَارِ رِجَالِ قُرَيْشِ أَعْلَنُوا بَعْدَ ثلاث سَنَوَات مِنَ الْمُقَاطَعَةِ، أَنَّهُمُ لا يَعْترفُونَ بِهَا، وَمَزَّقُوا الصَّحِيفَةَ وأَبْطَلُوا الْعَمَلَ بِهَا.

وَلَكِنَّ نِهَايَةَ الْمُقَاطَعَةِ، لَمْ تَصْرِف كُفَّار قُرَيْش عَنِ اسْتِمْرَارِ التَّعْذيبِ وَالإيذاءِ لِمُحَمَّد وأَتْبَاعِه. وَزَادَ التَّعْذيبُ وَتَضَاعَف الإِيدَاءُ بَعْدَ مَوْت عَمِّه أبي طَالب وزَوْجَته خَديجَة.

فَقَدُ ٱلْقُواْ عَلَى الرَّسُول، وَهُو سَاجِدٌ في صَلاته، أَمْعَاءَ شَاة مَذْبُوحَة . . وَهُمْ يَضْحكُون!

كَمَا وَضَعَ وَاحِدٌ مِنَ الكُفَّارِ ثَوْبًا حَوْلَ عُنُقِه، وكَاد يَخْنُقُهُ.

كُنْتُ أَسْمَعُ هذهِ الأَخْبَارَ وَغَيْرَها مِن القَادِمِينَ مِنْ مكَّة، وَهُمْ جَالِسُونَ تَحْتى يَسْتَظلُّونَ بكر متى.

كَانَتُ هذه الأَخْبَارُ الحَزِينَةُ تُؤُلِمُني . . وكُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَجِدَ فُرْصَةً في حَيَاتي القَصيرة أرى فيهًا مُحَمَّدًا . وَلَمَ أَكُنْ أَرِيدُ أَنْ يَطُولَ بِي العُمْرُ عَلَى كَرْمَتي خَوْفًا مِنْ أَنْ يَأْخُذَني الكُفَّارُ ويَعْصُرُ وني خَمْرًا تأخُذُ بِعُقُولِهِمْ ، فَيَزِيدُوا في عَذَابِ الْمُسْلِمِين . لذلك كُنْتُ أتصَوَّرُ فُرْصَتي في لِقَاء مُحَمَّد ضَعِيفَةً . وَلَكِنَّ اللهَ حَقَّقَ أَمَلي إِذْ جَاءَ بِنَفْسِهِ إِلَى هُنَا لأَرَاه .



أناجمل

وَرَدَّ الرَّسُول: مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ "يُونُس بنِ مَتَّى".

فَسَأَلُه عِدَّاسٍ : وَمَا يُدْرِيكَ مَن "يُونس بن متى "؟!

فأجَابَ الرَّسُول: كَانَ نَبيًّا، وأنا نَبيَّ.

فَانْحَنَّى "عداس" على رأس "مُحَمد" وَيَده، وَهُوَ يُقَبِّلُه ويَّهُتف:

- نَبِي مَ ، نَعَمْ، نَبِي . . لا يُمْكِنُ أَنْ يَحْتَمِلَ أَحَدٌ مَا تَلْقَى إلا في سَبِيلِ الحَقِّ وَدينِ الحَقِّ.

وانْفَرَطَتْ حبَّاتى بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّسُولِ عَليه الصَّلاةُ والسَّلام، وأنَا أَسْعَدُ عُنْقُود عنَب في تَاريخ الدُّنْيَا كُلِّهَا. . فأنَا قَدْ صِرْتُ طَعَامًا للرَّسُولِ بَعْدَ طُولِ عَذَابِه . . وَشَهِدْتُ إِيَانَ «عدَّاسَ» به وبرسالته السَّمَاويَّة الْعَظيمة.



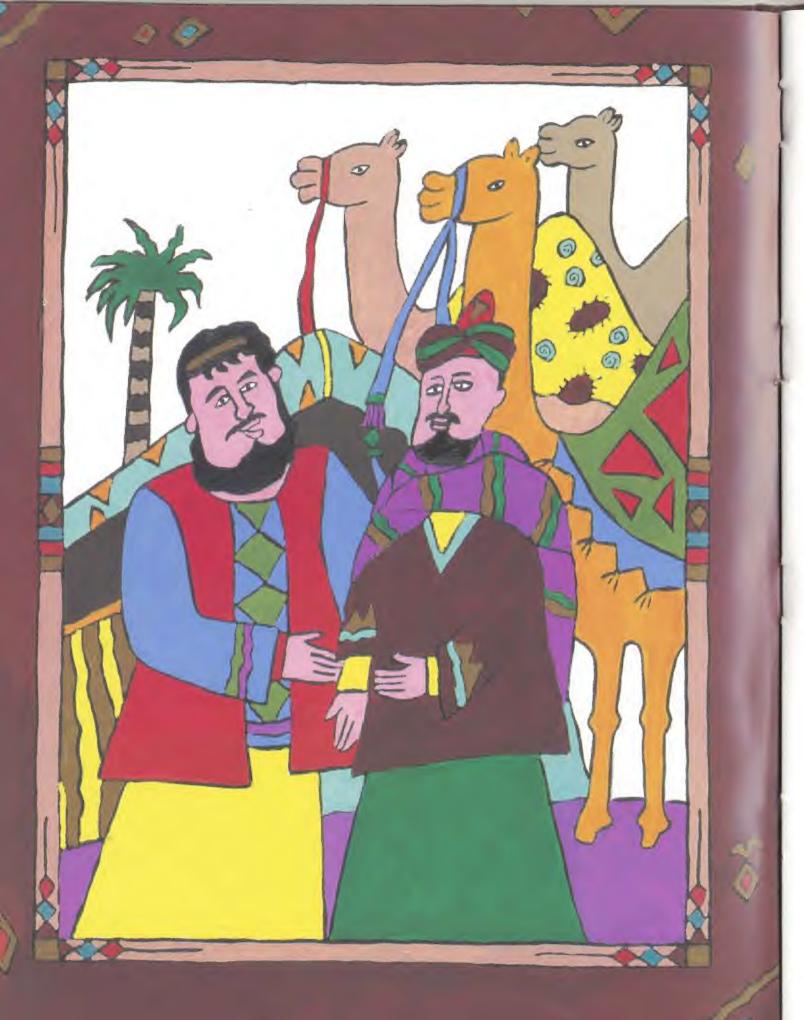

ولكنى لَسْتُ جَمَلاً حقيقيّا. بَلْ أَنا شَبَح. . شَبَحُ جَمَلاً حقيقيّا. بَلْ أَنا وَاخْتَفَيتُ. وكانَ لِظُهُورى واخْتفَائى حكايةٌ لَطيفَةٌ، أحب أَنْ أَرُويَها. ومَا أَكْثَرَ مَا رَوَتِ الْجَمَالُ الْحَقيقيّةُ عَنْ مُحَمَّد يَرِيهِم.

فَقَدْ عَرَفَتْهُ هَذه الْجمالُ وَهُو يَرْعَاها فى صغره، هى والْغَنَم. وقالَتْ إنَّهُ كَانَ كَرِيًّا مَعَها، عَطُوفًا عَلَيْها، رَءُوفًا بها. وقَالَتْ إنَّهُ لَمْ يكُنْ يَتْرُكُها لِيَلْعَبَ مِثْلَ

زُمَلائِهِ، بَلْ كَانَ يَظَلُّ إلى جَوَارِهَا، يُعْنَى بِهَا، وَيَدْفَعُ عَنْها شَرَّ الصَّحْرَاء.

وعرفَتْهُ هَذهِ الجمالُ أَيْضًا راكِبًا حنُونًا علَيْهَا. حملَتْهُ جنُوبًا إلى الْيمنِ وحملَتْهُ إلى الشَّامِ . . للتَّجارةِ . وشَهَدتْهُ في الأسُّواق في مكَّةَ والْمدينة وصنْعاءَ ودمشْقَ يُتَاجِرُ ، يبيعُ ويشْتَرِي . فَلَمْ تَر أَكْثَر مِنْهُ أَمانَةً وَشَرَفًا . وَلَمْ تَسْمَعْهُ مَرَّةً يَحْلفُ بأصنام قُرَيْش كَمَا كَانَ الْعَرَبُ يَحْلفُونَ .

وَحَكَايَتِي أَنَا. . مُخْتَلَفَةٌ تَمَامًا . . حَكَايَةٌ لَطِيفَةٌ . . مُثْيَرَةٌ .

فَذَاتَ يَوْمٍ، جَاءَ تَاجِرٌ غَرِيبٌ إلى مكَّةَ وَمَعَهُ جِمالٌ يُريِدُ أَنْ يَبِيعَها. فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ أَبُو الْحكَم بْنُ هِشَامٍ، الَّذِي سَمَّاهُ المسْلمُونَ «أبا جَهْل».

وَمِثْلُ عَادَةِ الْكُفَّارِ في الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإسلامِ، أَرَادَ أَبُو جَهْلِ أَلا يَدْفَعَ ثَمَنَ الْجمَالِ الَّتِي اشْتَرَاهَا. أَرَادَ أَبُو جَهْلِ أَلا يَدْفَعَ ثَمَنَ الْجمَالِ الَّتِي اشْتَرَاهَا. أَرْادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِلا مُقَابِلِ. فَتَهَرَّبَ مِنْ صَاحِبِها، وَصَمَّمَ عَلَى أَلا يَدْفَعَ لَهُ ثَمَنَهَا.

رَاحَ التَّاجِرُ الْغَرِيبُ يَبْحَثُ في مكَّةَ عَنْ رَجُل يُوسَطَّهُ عنْدَ «أبي جَهْل»، رَجُل يَجْعَلُ أبَا جَهْل يَدْفَعُ تُمَنَ الْجِمَال. وكَانَ التَّاجِرُ يَسْأَلُ كُلَّ مَنْ يُقَابِلُه عَنْ رَجُل لَهُ شَخَصِيَّتُهُ وكَلِمَتُه الْمَسْمُوعَةُ، يَسْتَطيعُ أن يَحْصُلُ لهُ عَلَى حَقِّه.

وَفِي الطَّرِيقِ الْتَقَى التَّاجِرُ بَرَجُلَيْنِ مِنْ كُفَّارِ قُرِيشٍ. وقصَّ عَلَيْهِما حِكَايَتُهُ مَعَ أبي جَهْلِ. وَسَأَلَهُمَا عَنْ الشَّخَصِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ حَقَّهُ.

وتَصادَفَ أَن كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فِي اللَّحْظَةِ نَفْسها. وكَانَ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، وأَخَذَ يَدْعُو للإسلام سرا في مكَةً ؛ فَعَارَضَهُ الْكُفَّارُ وتَصَدَّوْا لَهُ وَهَزِئُوا بِهِ وَسَخِرُوا مِنْهُ وآذَوْهُ هُوَ ومَنِ اتَّبَعُوهُ أَذْى شَدِيدًا.

فَفَكَّرَ أَحَدُ الرَّجُلَينِ فَي أَنْ يَسْخَرَ مِنَ الرَّسُولِ، وَيَنْتَهِزَ الْفُرْصَةَ لِيَدْفَعَ بِهِ اللهِ أَذَى "أَبِي جَهْلِ" أَعْدَى أَعْدَائه، وأشَدَّ كُفَّارِ قُريش اسْتِهْزَاءً بِهِ وَإِيذَاءً لَهُ هُوَ وَمَن اتَبَعُوهُ. فَقَالَ هَذَا الرَّجُلُ للتَّاجِرِ الْغَرِيبِ:

اذْهَبْ إلى "مُحَمَّد" هَذَا الَّذِي يَسِيرُ هُناكَ ، وَسَوفَ يَأْخُذُ

فَطِنَ الرَّجُلُ الثَّاني إلى قَصْدِ صَاحِبِه، فَانْضَمَّ إلَيْهِ وَقَالَ للتَّاجِرِ الْغَريب:

- نَعَمْ . . فَأَبُو الْحَكَم يُحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ كَثِيرًا ، وَيَكْرِمُهُ وَيَسْمَعُ كَلامَهُ! فَأَسْرِعْ وَالْحَق بِمُحَمَّد . . يأخُذْ لكَ حَقّكَ في الْحَال .

أَسْرَعَ التَّاجِرُ الْغَرِيبُ حَتَّى لَحقَ بِمُحَمَّد، ورَوَى لَهُ قَصَّتُهُ، قَائلاً:

- أَنَا رَجُلٌ غَرِيبٌ عَنْ هَذه الْبلاد. بعْتُ بَعْضَ الْجمَال لأبي الْحكَم بْنِ هشام، وَلَمْ يَدْفَعُ لَي ثَمَنَهَا، ولا يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ. وَسَأَلْتُ عَنَ رَجُلٌ يُسَاعِدُني عَلَيْه، وَيَأْخُذُ لي حَقِّي مِنْهُ. فَأَشَارُوا عَلَيَّ بِأَنْ الْجَأَ إِلَيْكَ. فَهَلْ تُسَاعِدُني وَتَأْخُذُ لي حَقِّي مِنْهُ؟! أَرْجُوكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْك!

أَخَذَ مُحَمَّدٌ بِذِرَاعِ التَّاجِرِ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى دَارِ أَبِي جَهْل، وَالرَّجُلان يَنْظُرَان، في دَهْشَة، وَقَد عَلَتْ مِنْهُ مَا الضَّحَكاتُ، وسَارًا وَرَاءَ مُحَمَّد وَالتَّاجِرِ الْغُرِيب. وَوَقَفَا مِنْ مُحَمَّد وَالتَّاجِر الْغُريب. وَوَقَفَا مِنْ بَعِيد يَنْتَظُرَانَ مَشْهَدًا مُثْيِرا مِنْ أَبِي بَعِيد يَنْتَظُرَانَ مَشْهَدًا مُثْيِرا مِنْ أَبِي بَعِيد يَنْتَظُرَانَ مَشْهَدًا مُثْيِرا مِنْ أَبِي بَعِيد يَنْتَظُرَانَ مَشْهِدًا مُثْيراً مِنْ أَبِي بَعِيد يَنْتَظُرَانَ مَشْهَدًا مُثْيراً مِنْ أَبِي بَعْد بَهْلُ ضَدَّ الرَّسُول، وقَدْ سَعَى إليه بنقُسه عَلَى رجْلَيْه، ويُريدُ أَن يَتَجَرأ عَلَيْهُ مَ وَيُولِدُ أَن يَتَجَرأ وَأَبُو جَهْلُ قَدْ صَمَّمَ عَلَى أَلا يَدْفَعَها. وأَبُو جَهْلُ قَدْ وَقَعَ مُحَمَّدٌ في الشَّرك الَّذِي نَصَبَهُ لَهُ الْكَافِرَان.

لَسَوفَ تَشْهَدُ قُريشٌ مَوقعة جَديدة . ولَسَوفَ يَفْتَرِسُ أَبُو جَهْل مُحَمَّدًا، ويَجْعَلُ قُريشًا كُلَّها تَضْحكُ عَلَيْهِ ويَجْعَلُ قُريشًا كُلَّها تَضْحكُ عَلَيْهِ

زَادَ الرَّجُلانِ مِنْ ضَحِكَاتِهِما، وَهَنَّا مُ أَحَدُهما الآخَرَعَلَى نَجَاحٍ فَكُرَتِهِما، وَانْتَظَرَا لِيَرِيا كُلَّ هَذَا يَحْدُثُ لَمُحَمَّد.





نَادَى مُحَمَّدٌ عَلَى أبى جَهْلِ بَعْدَ أَن طَرَق بَابَ دَاره . فَرَدَ هذا مِنْ وَرَاءِ البَابِ: مَنْ؟ فَأَجَابَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: مُحَمَّد . اخْرُجْ إلَى ً.

فَتَحَ أَبُو جَهْلِ الْبَابَ . وَخَرَجَ وَهُوَ يَنْوِى شَرَّا مُسْتَطِيراً بِمُحَمَّد. فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ في هُدُوء وَثَبَاتِ: أعْط هذا الرَّجُلَ حَقَّهُ!



وَيُطَارِ دُني. ثُمَّ أَحْسَسْتُ بِأَنَّهُ سَيَنْقَضَّ عَلَىً إِذَا لَمْ أَسْرِعْ وَآخُذ النُّقُودَ وأَدْفَعْ لِلتَّاجِرِ حَقَّهُ بِالْكَامِلِ. فَفَعَلْتُ ذلكَ ثُمَّ قَفَلْتُ الْبَابَ وَدَخَلْتُ إلى الدَّارِ.

فَرَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ: طَبُعًا . . حَتَّى لا يُطَارِدكَ الْجَمَلُ مَرَّةً أَخْرَى! وَرَدَّ آخَرُ: وَلَعَلَكَ لَمْ تَفْتَحْ لَنَا . . خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ هُو الطَّارِقَ مَرَّةً أَخْرَى! وَرَدَّ آخَرُ: وَلَعَلَكَ لَمْ تَفْتَحْ لَنَا . . خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ هُو الطَّارِقَ مَرَّةً أُخْرَى! وأضافَ ثَالِثٌ : وَالْجَمَلُ الضَّخْمُ يُطلُّ مِنْ فَوْقَ رأسه . . وَيُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ عَلَيْكَ! وَاضَافَ ثَالِثٌ : وَالْجَمَلُ الضَّخْمُ يُطلُّ مِنْ فَوْقَ رأسه . . وَيُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ عَلَيْكَ! وَتَعَالَت الضِّحكَاتُ . . وَتَتَابَعَت السَّخْرِيَةُ .

وأكَّدَ الرَّجُلانِ: لَقَدْ كُنَّا نُشَاهِدُ مَا حَدَثَ. وَلَمْ يكُنْ مَعَ مُحَمَّدٍ أَوْ فَوْقَ رأسِهِ جَمَلٌ وَلا شَيءٌ! . وأَكُملَ الآخَرُونَ:

- لَقَدْ أَرْعَبَتْكَ شَخْصِيَّةُ مُحَمَّد وَشَجَاعَتُهُ. وأَفْزَعكَ إِقْدَامُهُ وَثَبَاتُهُ في طَلَب الْحَقِّ. وَخَيَّلَ لكَ الرُّعْبُ وَالْفَزَعُ شَبَحَ هذا الْجَمَلِ. وَيَبْدُو أَنَّكَ لا تَزَالُ تَخَافُ مِنْ عَوْدَتِه !!

وَضَحَكَتْ قُرَيْشٌ كَثِيرًا مِن أبى جَهْل . . بَدَلَ أَنْ تَضْحَكَ مِن مُحَمَّد . وَسَخِرَتْ مِنْ زَعِيمِها الْخَائِفِ الْمُرْتَعِشَ . . وكَانَ الْكَافِرَانِ يُرِيدَانِ لها أَنْ تَسْخَرَ مِنْ مُحَمَّد .



وَعَادَ أَبُو جَهْلٍ . . عَادَ سَرِيعًا ، ومَعَهُ شَيءٌ آخَرُ تَمَامًا . . عَادَ وَمَعَهُ الْمَالُ حَقُّ التَّاجِرِ عَنِ الْجِمَالِ . ضَرَبَ الرَّجُلان كَفّا بكَفًّ .

ولَمْ يُصَدِّقِ التَّاجِرُ الْغَرِيبُ عَيْنَهِ، وَهُو يَقْبِضُ حَقَّهُ بِهِذِهِ السَّهُولَةِ وَهذهِ السَّرْعَةِ الْعَجِيبةِ. وَسَأَلَهُ مُحَمَّدٌ: هَلْ هذا كُلُّ حَقِّك؟

فَأَجَابَهُ: نَعَمْ. . هذا حَقِّي بالْكَامل .

وَانْصَرَفَ مُحَمَّدٌ دُونَ أَنْ يَنْتَظِرَ كَلَمَةَ شُكْرِ أَوْ تَقْدير مِنَ التَّاجِرِ الْغَرِيبِ. وأَسْرَعَ الرَّجُلان لِيَتَأَكَّدَا، فَهُمَا مَذْهُولان، وَهُمَا عَاجِزَان عَنْ فَهُم مَا جَرَى. عَدَّ لَهُمَا التَّاجِرُ النُّقُودَ وَقَالَ لَهُمَا:

مَ شَكُرًا لِهِذَا الرَّجُلِ العَظِيمِ مُحَمَّد . . مَا كُنْتُ أَتَصَوَّرُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لِي عَلَى حَقِّى بِالْكَامِلِ، بِهِذِهِ السُّهُولَة وَهَذه السُّرْعَة الْعَجِيبَة!

انْدَفَعَ الرَّجُلانِ يُخْبِرَانِ قُرَيْشًا بِمَا حَدَثَ، وَيَرْوِيَانِ لَهَا مَا رَأَيَاهُ بِأَعْيُنِهِما مِنْ جُبْنِ أَبِي جَهْلِ وَتَخَاذِلِهِ أَمَامَ مُحَمَّد. ذُهِلَتْ قُرَيْشٌ، وأسْرَعَ كُبْرَاؤها إلَى أبي جَهْلِ يَطْرِقُونَ بِابَهُ ، ليَعْرِفُوا مِنْه حَقيقَةَ مَا حَدَثَ. كَيْفَ يُطِيعُ مُحَمَّدًا، ويَسْتَسْلِمُ لَهُ، ويَخَافُ مِنهُ ويَدْفَعُ حَقَّ التَّاجِرِ في الْحَالِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ مُصَمَّمًا عَلَى ألا يَدْفَعَهُ؟!

وكَانَتْ مُفَاجَأَةً أَخْرَى لَهُمْ، أَنَّ أَبَا جَهْل كَانَ خَائِفًا أَنْ يَفْتَحَ الْبَابَ. وَبِصُعُوبَةٍ فَتَحَ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ أَنَّهُمْ هُمْ. وَرَدَّ عَلَى أَسْئَلَتهم الْغاضبَة الْكَثيرَة، فقالَ لَهُمْ:

- فَتَحْتُ الْبَابَ، وكُنْتُ أَنْوِى بِمُحَمَّد كُلَّ شَرًّ، بَعْدَ أَنْ تَجَرأ وَأَتِى مَعَ هَذَا التَّاجِرِ لِيَطْلُبَ لَهُ حَقَّهُ. وَلَكِنِّى فَجْأَةً رَأَيْتُ كَأَنَّ جَمَلاً ضَخْمًا يُطِّلُ عَلَىًّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِ مُحَمَّد، فَاتِحًا فَمَه، كَاشِفًا عَنْ أَنْيَابِهِ، وَلَكِنِّى فَجْأَةً رَأَيْتُ كَأَنَّ جَمَلاً ضَخْمًا يُطِلُ عَلَىًّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِ مُحَمَّد، فَاتِحًا فَمَه، كَاشِفًا عَنْ أَنْيَابِهِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ عَلَى الْأَنَا وَقَفْتُ أَنَاقَشُ أَوْ أَعَارِضَ .

فَرِأَيْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضَّ عَلَى مَا الْجَمَلُ الْمُخيفُ. وَفِي دُخُولِي الدَّارَ أَحْسَسْتُ كَأَنَّهُ يُتَابِعُني



### أنا البُرانُ





قَبلَ الصَّوَاريخ، وقَبلَ الأقْمارِ الشَّوَاريخ، وقَبلَ الأقْمارِ الصَّنَاعيَّةِ بأكْثَرَ مِنْ أَلْف وَثَلَثِمائَةِ سَنَة، كُنْتُ أَنَا . . الْبُراق!

اخْتَلَفَت الرِّوايَاتُ في وَصْفي وتَحْديد شكْلي ونَوْعي. واللهمُّ أَنَّني مِنْ صَنْعَ الله، خَالِق الأرْض والسَّمَوات، سُبْحَانَهُ إنَّهُ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ.

ركبنى الأنبياءُ عَلَيْهم السَّلام. ولكنَّ لى مَعَ مُحَمَّد عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ للهُ مُعْجزَةً فَريدَةً، وقصة كُلُها حقيقة ... وإنْ كَانَتْ أغْرَبَ مَنَ الْخَيال.



كَانَتُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً قَدْ مَضَتْ مُنْذُ نَزِل الْوَحْيُ عَلَى مُحَمَّد. وَلَقَى في هذه السَّنوات الْكَثيرَ مِنَ الْعَذَابِ. وَتُوفِّقُي عَمَّهُ، وَتُوفِّيَتْ زُوْجَتُه، وَهَاجَرَ أَصْحَابُهُ، ولَمْ تَنْجَحْ رحْلَتُهُ إلى «الطَّائِف» ولكنَّهُ ظُلَّ عَلَى إيمانه، يَسأَلُ اللهَ الْعَوْنَ وَالصَّبْرَ.

بَعْدَ هَذه السَّنوات مِنَ الأَحْدَاثِ، حَدَثَتْ مُعْجِزَتي مَعَ الرَّسُول، حَدَثَتْ رحْلَة الإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاج، وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ . . لَيْلَة كَ ٢٧ منْ رَجَبَ.

وَفيهَا ذَهَبَ جِبْرِيلُ إلى دَارِ الرَّسُولِ، وأتى به إلى الْبَيْتِ الْحَرَامِ حَيْثُ كُنْتُ أَنْتَظِرُ. وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ جِبْرِيلُ قَلْبَ الرَّسُولُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، مَلاً قَلْبَهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْإِيَانِ. ثُمَّ رِكَبَنِي الرَّسُولُ وَانْطَلَقْنَا، وَفي صُحْبَتنَا جِبْرِيلُ، إلى بَيْتَ الْمَقْدس في سُرْعة خاطفة.

وَخارِجَ مكَّةَ، مَرَرْنا بِقَافِلَة لِقُريشٍ، ضَلَّت نَاقَةٌ لَهَا، فأرْشَدَهُمْ الرَّسُولُ إلى مكانِها. وَمَرَرْنَا

آتنی ما و عَدْتَنی ، فقد کثر تُ غُر کَفی و حَریری ، و ذَهَبی و فضَّتی ، و أَكُوابی و أَباريقی و عَسَلی و لَبَنی و مائی . . آتنی یا ربّ ما و عدْتَنی به » . .

وفى واد آخر، شَمَارائحة كُرِيهَة، وسَمِعْنا صَوْتا مُنْكَرا. وسأل الرسول الشيالية: ما هذا

يا جبريلٌ؟

فَأْجَابَ جَبْرِيل: هَذَا صَوْتُ جَهَنَّم تُنادى:

(رَبِّ آتِنى مَا وَعَدْتَنى. فَقَدْ كَثُرَتْ سَلاسلى
وأغْلالي، وَاشْتَدَّ حَرِّى. فَآتنى مَا وَعَدْتَنى».

وَوَصَلْنَا «الْقُدْسَ» في لَمْحِ الْبَصَرِ. وأَمْسكَ مُحَمَّدٌ عَلِيَةٍ بي - أَنَا البُراق - وَرَبطَني في حَلْقَة صَخْرَة عَالَيَة، مَا زَالَت قَائِمَة إلى يومْكُمْ هَذَا، وقَدْ عَالَيَة، مَا زَالَت قَائِمَة إلى يومْكُمْ هَذَا، وقَدْ بَني المُسْلمُونَ فَوْقَها قُبَّة عَاليَةً. وتَركني في مكاني ودَخل المَسْجد الأقْصَى. وكان الأنبياء والرسُّلُ يَنْتَظرُونَهُ فيه. فصلَى بهم إماما لَهُمْ وهُمْ صَفُوفٌ في فصلَى بهم إماما لَهُمْ وهُمْ صَفُوفٌ

وبَعْدَ الصَّلاةِ، قَدَّمَ جِبْرِيلُ للرَّسُولِ وبَعْدَ الصَّلاةِ، قَدَّمَ جِبْرِيلُ للرَّسُولِ معْراجًا» يَصْعَدُ فيه إلى السَّمَاءِ . . في رِحْلَةً ثانية سُمِّيت المعْراج .

بِقَافِلَةَ أَخْرَى نَفَرَتْ جِمَالُها وكُسِرتْ سَاقٌ جَمَلٍ مِنْها. وَمَرَرْنا بَقَافِلَةٍ ثَالِثَةٍ في مُقَدِّمَتِها جَمَلٌ فَوْقَهُ كيسَان أَسْوَدَان.

وفى الطّريق رأى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الكَثيرَ. وكَانَ يسْأَلُ وَجِبْريلُ عَليه السَّلامُ يُجِيبُ. رأى فَتَاة جَميلَة في ثياب فاخرة، نَادَتْ: يَا مُحَمَّدُ. فَلَمْ يَلْتَفَتْ

إلَيْهَا. وَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: هَذه هِيَ الدُّنْيَا، زُيَّنَتُ لك.

فَقَالَ الرَّسُول: لا حَاجَةَ لي في الدُّنْيا.

وَعندَما وَصَلْنا إلى "يَشْرِب" قَالَ جبْرِيلُ: هذه يَشْرِبُ سَتُهَاجرُ إلَيها، وَتُشَمَّى المدينَة المُنْورَة، ويَتَوفَاكَ اللهُ فيها.

وَمَــرَرُنَا عَلَى قَــوْمِ يَزرَعُــون ويَحصُدُون. وبَعْدَ الْحَصَادِ يَعُودُ الزَّرْعُ كما كَانَ. فَسألَ الرَّسُولُ جِبْرِيلَ: مَا هَذَا؟

قَالَ جِبْرِيل: هَوُلاء هُم الْجَاهِدُونَ في سبيلِ اللهِ، تُضاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إلى سَبْعَمائة ضعف.

رأيْنا مَناظرَ لِعذَابِ تارِكي الصَّلاةِ والزَّكاةِ.

وَهَبَّتْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ تَحْمِلُ رائحَة كَالْعِطْرِ، وسَمِعْنا صَوْتًا، فسأَلَ مُحَمَّدٌ عَيِّكِ، : مَا هَذَا يَا جَبْرِيل؟

فأجاب جبريلُ: هذا صَوْتُ الجُنَّة تقُولُ: «رَبِّ





وقد صعد الرّسول إلى السّماء الأولى، وكان فيها أبُونَا آدَمُ اللّه وفي السّماء الثّالية وفي السّماء الثّالية، قابل سيّدنا عيسى بْن مَرْعَ، ويَحْيَى، وزكريّا، عَلَيْهُمُ السّلامُ. وفي السّماء الثّاليّة قابل سيّدنا يُوسُف بْن يَعْقُوبَ عَلَيْهُما السّلامُ. وفي السّماء الرّابعة قابل سيّدنا إذريس. وفي السّماء الخامسة قابل سيّدنا وفي السّماء الخامسة قابل سيّدنا هارُونَ بْن عمْران. وفي السّماء السّابعة قابل سيّدنا مُوسى بْن عمْران. وفي السّماء السّابعة قابل سيّدنا إبْراهيم الْخليل.

وكَانَ كُلُّ منهم يَسْتَقْبِلُ النَّبِيَّ مُرَحَبًا قَائِلاً: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ والأَخِ الصَّالِحِ.

ثُمَّ رَفَعَ اللهُ نَبِيَهُ الْمُصْطَفَى إلى "سدْرَةَ الْمُشْتَهَى". . إلى الْحَضْرَة الإلَهِيَّة الْمُنْتَهَى ". . إلى الْحَضْرَة الإلَهِيَّة الْعَلَيَة . فَسَجَدَ الرَّسُولُ لله الْواحد حَمْدًا وَشُكْرًا، لأنَّهُ أوْصَلَهُ إلى مكان لمَ يَصِلْ إلَيه أَحَدٌ من الرُّسُل غَيْرُه . لَمَ يَصِلْ إلَيه أَحَدٌ من الرُّسُل غَيْرُه .

وَهُنَا شَرِعَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى الْسلمين، حَمْسَ صَلُوات في الْيَوْم، وَتَكُونُ الْكَعْبَةُ قَبْلَتَهُمْ فيها، فَيَتَّجِهُون إلَيْهَا في صَلاتِهِمْ. فيها، فَيَتَّجِهُون إلَيْهَا في صَلاتِهِمْ. وَبَعْدَ ذَلِكَ نَزَلَ النَّبِيُّ إلى الصَّخْرة وَبَعْدَ ذَلِكَ نَزَلَ النَّبِيُّ إلى الصَّخْرة الشَّريفَة. وَوَدَّعَ الاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلينَ.

ثُمَّ ركبنى - أنا البُراق - مَرَّةً أخْرَى ، عَائدًا إلى الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَتَمَّت بِذَلِكَ رَحْلَةُ الإسْرَاء والمعْرَاج ، وَدَّعْتُهُ ، وَدُهبَ إلى بَيْته ، وَفي الْيَومِ التَّالَى ذَهَبَ إلى الْحَرَامِ ، وَتَمَّت بِذَلِكَ رَحْلَةُ الإسْرَاء والمعْرَاج ، وَدُهبَ إلى بَيْته ، وَفي الْيَومِ التَّالَى ذَهَبَ إلى الْكَعْبَة . وَقَصَّ عَلَى النَّاسِ قصَّةَ رَحْلَته . . قصَّةَ الإسْرَاء والمعْرَاج . فَلَمْ يُصَدِّقُهُ كُفَّارُ قُريش ، وكَانَ أبو الْكَعْبَة . وقَالَ وَاحدٌ منهم :

- إِنَّنَا نَذْهَبُ إِلَى الْقُدْسِ في شَهْرٍ كَامِلٍ، وَنَعُودُ في شَهْرٍ كَامِلٍ، فكَيْفَ يَذُهَبُ مُحَمَّدٌ وَيَعُودُ في لَيْلَة وَاحدة؟!

وَفَى هَذِهِ اللَّحْظَةِ وَصَلَ أَبُو بِكُر إِلَى الْكَعْبَةِ، وَجَلَسَ قَرِيبًا مِنَ الرَّسُول . . وَسَمِعَ مِنَ الْكُفَّارِ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَنْ رِحْلَته، وَسَمِعَ مِنْهُمْ تَكْذيبَهُمْ وَعَدَمَ تَصْديقهم له .

وكَانَ الْجِدَالُ مُسْتَمِرًا بَيْنَ الْكُفَّارِ وَبَيْنَ الرَّسُولِ. وتَحَدَّوْهُ في النِّهَايَة أَنْ يَصِفَ لَهُم الْمَسْجِدَ الأَقْصَى، وَهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُ لَمْ يَزُرُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَذْهَبُ إليهِ أَبَدًا. فَبْدا مُحَمَّدٌ الْوَصْف، وكَأَنَّ الْمَسْجِدَ الأَقْصَى أَمَامهُ يَرَاهُ ويَنْظُرُ إليهِ. وَوَصَفَهُ جُزءًا جُزُءًا بِدِقَة أَذْهَلَت الْجَمِيعَ، وَهَتَفَ أَبُو بِكُرٍ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله.

ثم زيادةً على الْوَصْفِ الدَّقيقِ، أضَافَ لَهُمُ الرَّسُولُ إِثْبَاتَات أَخْرَى. فَحَدَّتُهُم عَنِ الْقَوَافِل الِّتِي رَآهَا عِنْدَ مَشَارِفِ مِكَّةً. وَعَادَت مَعَهَا النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مُعَهَا النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مُعَهَا النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مَعَهَا النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مَعَهَا النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مَعَها النَّاقَةُ الَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَّةً. وَعَادَت مَعَها النَّاقَةُ اللَّتِي عَنْدَ مَشَارِف مِكَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ مُنْ الْوَقْتِ عَادَت هَذِهِ الْقُوافِلُ وَوَصَلَت مُعَلَى عَنْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ذهِلَ الكُفَّارُ وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَقولُونَهُ وَارْتَفَع صَوْت أبي بكْرٍ يُرَدُّد:

- صَدَقْتَ يَا رَسُولَ الله . وَصَدَقَتُ كُلَّ مَا قُلْتَ .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ: أَنْتَ الصِّدِّيقُ . . يَا أَبِا بِكُرٍ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يُلَقَّبُ أَبُو بِكُرٍ بِلَقَبِ الصِّدِّيقِ.

هَذِهِ هِيَ حِكَايَتِي ـ أَنَا البُّرَاق ـ مَعَ رَسُولِ اللهِ في لَيْلَةِ الإسْرَاءِ والمِعْرَاجِ . حِكَايَةٌ صَادِقَةٌ حقيقيَّةٌ . سَبَقَتْ عَصْر الصَّواريخ وَالأَقْمَار الصَّناعيَّة بأكثرَ منْ أَلْف وتَلثمائَة عَام .

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المسْجِدِ الْحَرَامِ إلى المسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَاركنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتنا إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

صدق الله العظيم









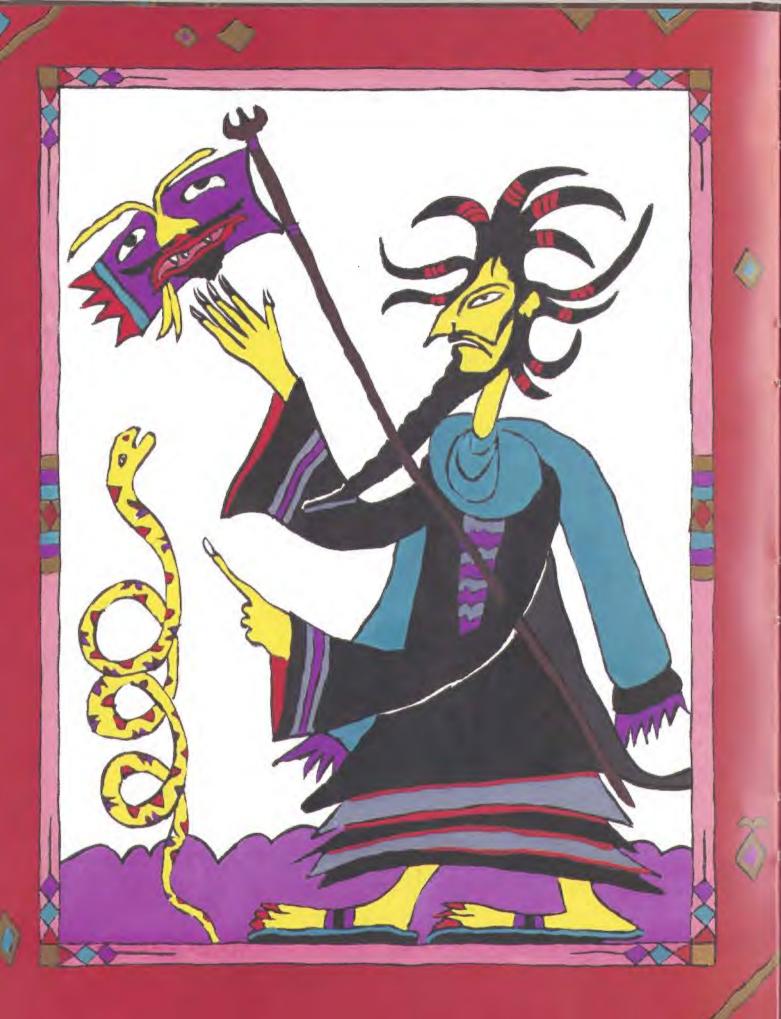

وأَعْرِفُ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: أَعُوذُ بِاللهِ . . .

اطْمَتْنُوا . . أَنَا بَعيد . فَقَدْ عَشْتُ مُنْذُ زَمَن بَعيد ، قَدَم . . وكان بيتى عبارة عن شقً في جدار دار دار في مكينة مكّة اسْمُها «دَارُ النَّدُوة» ، يَجْتَمعُ فيها النَّاسُ ويَتَحَدَّثُونَ في كُلِّ أَمُّورِهِمْ . . وَقَدْ خَرَجْتُ من بَيْتى يَوْمًا لأجد أَمَامى رَجُلاً يَلْبَسُ مَلابِسَ سَوْدَاء ، وَعَنْدَما رأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ . قُلْتُ لَهُ:

ـ أنْتَ الشَّيْطانُ إِبْليسُ .

قَالَ لى: اسْكُتْ، لا أريدُ أَنْ يَسْمَعكَ أَحَدٌ.

سأَلْتُهُ: لَمَاذَا أَنْتَ هُنَا؟

أَجَابَ: أرِيدُ مُحَمَّدًا. أرِيدُ أَنْ أَتَخَلَّصَ منْهُ. هَذَا الرَّجُلُ سَيُّغَيِّرُ الدُّنيا كُلَّها. يَخْرُجُ منْ قَلْبِهِ نُورٌ يُعْمِى عُيُّونَ الشَّيَاطِينَ كُلِّها. هَلْ تَسْتَطِيعُ يَا تُعْبَانُ أَنْ تُسَاعِدَني؟

نَظُرتُ إِلَيْهِ طَوِيلاً دُونَ أَنْ أَقُولَ كَلَمَةً . . لَقَدْ سَاعَدْتُهُ مِنْ قَبْلُ لِكَى يَنْجَحَ فى تَنْفيذ بَعْضِ جَرائمه . وَمُنْذُ أَزْمان بَعِيدَة وَالنَّاسُ يكْرَهُونَنَى ، بَلْ يَهْرِبُونَ جَرْيًا مِنِّى ، وَمِنْ أَذَاى الشَّذيد . وَكَانَ بِوُدِّى أَنْ أَكَفُّرَ عَنْ أَخْطائى وأَصْلِحَ مِنْها ، وأَنْ أَبْعدَ إِبْلِيسَ عَنْ مُحَمَّد ، لذَلكَ كُنْتُ أَرْغَبُ فى أَنْ يَبْتَعد عَنْهُ . ولكنِّى عَنْ أَخْطائى وأصْلحَ مِنْها ، وأَنْ أَبْعدَ إِبْلِيسَ عَنْ مُحَمَّد ، لذَلكَ كُنْتُ أَرْغَبُ فى أَنْ يَبْتَعد عَنْهُ . ولكنِّى سَمعْتُ صَوتَ جَمَاعَة قَادِمِينَ يَتَحدَّ ثُونَ ، فأَسْرَعْتُ إلى بَيْتى لأَخْتَفى فيه . وجَلَسَ هَوُلا و النَّاسُ ، وسَمعْتُ مُونَ عَنْ طَرِيقَة يَتَخلَقُونَ بِهَا مِنْ مُحَمَّد .

قَالَ وَاحِدُّ مِنْهُم : مَا رأيكُمْ فِي أَنْ نَحْسِهُ؟

رَدَّ إِبْلِيس: سَيَهْرِبُ مِنْكُم.

قَالَ آخَر: تَعَالُوا نُخْرِجْهُ مِن بَلَدنا.

رَدَّ إِبْليس: سَيَعُودُ إِلَيْكُم.

ظَلَّ كُلُّ وَاحد يَقُولُ فكْرَة فَلا يُوافقُونَ عَلَيها، إلى أَنْ قَالَ إِبْليسُ:

- أَفْضَلُ شَيء ، نَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ قَبِيلَة وَيَذْهَبُونَ إلى بَيْتِه، وَعَنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ يَهْجِمُونَ عَلَيْهِ وَيُخَلِّصُونَنا مِنْهُ، فَلا تَسْتَطِيعُ قَبِيلَتُهُ أَنْ تُدَافِعَ عَنَّهُ أَوْ تَأْخُذَ بِثارِه.

وَوَافَقَ الْحَاضِرُونَ عَلَى فَكُرَّةَ إِبْلِيسَ. وَخُرَّجُوا لَكَى يُنَفِّذُوها.

وَخَرَجْتُ مِنَ الشَّقِّ الَّذِي أَعِيشُ فِيهِ، وَزَحَفَتُ لَيلا حَتَّى بَيْتَ مُحَمَّد. وَرَأَيْتُهُمْ يُحيطُونَ بِهِ يَنْتَظُرُونَ خُرُوجَهُ. وكَانُوا يَنْظُرُونَ مِنْ تُقْبِ الْبَابِ إلى الْفِراشِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ مُحَمَّدٌ، لِيَجِدُوهُ فَي مكانِهِ، وعَلَيْهِ الْعَطَاءُ.

وَحَدَثَ أَمْرٌ عَجِيبٌ. لَقَدْ ثَقَلَتْ أَجْفَانُ الرِّجالِ الَّذِينَ يُحِيطُونَ بِيَيْتِ مُحَمَّد. وَثَقُلَتْ اجْفَانَى أَنَا أَيضًا. وَإِذَا بِنَا جَمِيعًا، في نَوْم عَميق، لَمْ نَسْتَيْقَظْ مِنْهُ إلا عَنْدَ الْفَجْر.

عَلَيْهِ

. مَنْ أَنْت؟! وَلِمَاذَا أَنْتَ فِي وَالْسِ مُحْمَدً؟!

. أَيْرِ
كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانَهُ ، كَانَهُ ، كَانْهُ ، كَانَهُ ، كَانَهُ ،

يَسْأَلُونَهُ دُونَ أَنْ يَحِدُوا جَوابًا:

لا أغرف. وفي هذه اللَّحْظَة، كَانَ مُحَمَّدُ، وصَديقُهُ أَبُو بِكُر قَدْ خَرَجَا مِنْ مكَّةَ التَّي لَقيا فيها الْعَذَابَ! وَعندما عَلمَ إِبْلِيسَ بِمَا حَديث . . رَاحَ يَصْرُخُ اللَّهِ . . رَاحَ يَصْرُخُ

كَانَ "عَلَىُّ" يُجِيبُ بِكُلُّمَةٌ وَاحِلَةً:

ـ أَيْنَ قَضَى مُحَمَّدُ لَيْلَتَهُ؟

ا أَيْنَ مُحَمَّدُ الآن؟!!

هَبَّ الرِّجالُ يَنْظُرُونَ منْ ثقْبِ الْبَابِ، فَيَجدُّونَ ابْنَ عَمَّه على بْنَ أبي طَالب على فراشه. وكَانَ «عليَّ "

صَغيرًا شُجاعًا لَمْ يَخَفُ أَنْ يَرْقُدَ مَكَانَ النَّبِيِّ وَيَضَعَ غطاءَهُ مِنْ فَوْقه. وَحِينَ خَرَجَ أَمْسكَ الْجَمِيعُ بِهِ

- كَيْفَ يَهْ رُبُ؟! . . . اتْبَعُوهُ إلى كُلِّ مكان!

ونَظَرَ إلى - أنا الشُّعْبان - وقال لى: - أنْت؟! لمَاذَا لا تَلْحَق بِه؟ لِمَاذَا لا تَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيق؟! تَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيق؟! قلْتُ: لقَدْ سَبَقَني.

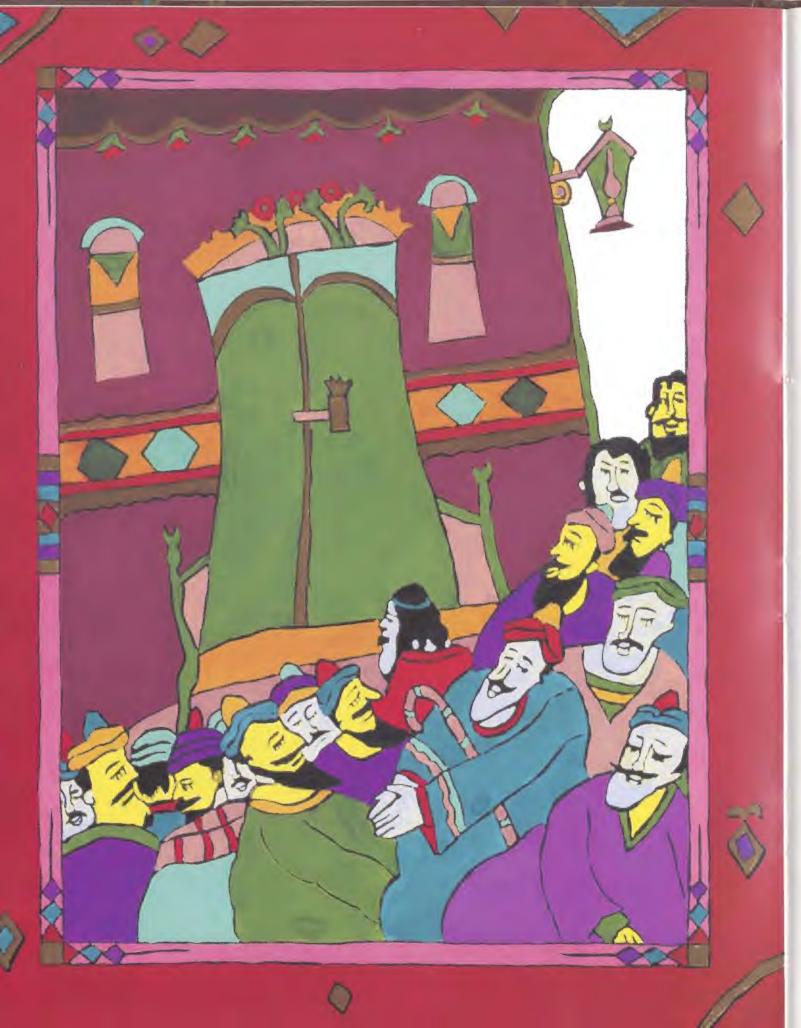

صَاحَ: تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوصِيَ الثَّعَابِينَ وَالْحَيَّاتِ ليلْدَغُوه! وَنَظَرَ إلى حصانِ «سُرَاقَةَ بْن مَالِك» وَقَالَ لهُ:

- وأَنْتَ، أَسْرِعْ، أَبْحَثْ عَنْ مُحَمَّد. وَلَكَ جَائِزَةٌ أَنْتَ وَصَاحِبِك.

وَعنْدَمَا وصلَ مُحَمَّدٌ عنْدَ الْغَارِ الَّذِي اخْتَفَى فيه هُوَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بِكُرِ الصِّدِّيقُ. كَانَتُ الثَّعَابِين وَالْحَيَّاتُ فِي الشُّقُوقِ تَنْتَظِرُ وصولَهُ، لَتَنْفيذ أوامري وأوامر إبْليس. وَقَدْ تَنَبَّهُ أَبُو بِكُر لَهَذَا، وَحَكَتُ لِي الثَّعَابِينُ وَالْحَيَّاتُ، أَنَّهُ قَطَعَ مَلابِسَهُ وَرَاحَ يَسُدُّ بِهَا هَذِهِ الشَّقُوقَ، فَحَبَسَهَا وَبَقِي شَقَّ وَاحدٌ لَمْ يَجِدْ مَا يَسُدُّهُ بِه، لذَلكَ جَلَس مِنْ فَوْقه وَوَضَعَ عَلَيْه كَعْبَ قَدَمه.

يسده به ، لذلك جلس من فوقه ووضع عليه كعب قدمه .

وَتَجَحَتُ وَاحدَةٌ مِنَ الْحَيَّاتِ فِي لَدُغُ صَديق

الرَّسُول ورَفيقه . . وكَانَ عَلَيْه الصَّلاة

والسَّلامُ يَنَامُ عَلَى حجْر

صديقه ، فَبكَى أَبُو بكْر مِن

الأَلَم، وتَزَلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدُ

الرَّسُول، فَاسْتَيْقَظَ لِيعْرِفَ مَا حَدَث.

اللَّلْعَة ، فَذَهَبَ الأَلْم،

واستُطَاع أَبُو بكر أَنْ يَقَفَ

على قدَمه ،

على قدَمه ،



#### أناحمامك

كَأَنَّ شَيْئًا لَـمْ يَكُنْ، لِكَى يَمْضِيَ مَعَ مُحَمَّد في طَرِيقهما الطَّويل إلى الْمَدينَة الْمُنُوَّرَة.. لا أَسْتَطِيعُ أَنَا، وَزُمِلائِي الثَّعَاسِنُ، أَنْ نَمْنَعَهُ أَوْ نَلْحَقَ بِهِ، فَقَـدْ نَحَّاهُ اللهُ مِن الْلسِيَ،

لا أَسْتَطِيعُ أَنَا، وَزُملائى الشَّعَابِينُ، أَنْ نَمْنَعَهُ أُوْ نَلْحَقَ بِهِ، فَقَدْ نَجَّاهُ اللهُ من إِبْلِيسَ، وَمِنْ زُمَلائى، وَمَنِّى!

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ .

صدق الله العظيم





وأنابيْضَاءُ، وَديعَةٌ، طَيِّبَةٌ . . أطيرُ وأَدْ وَلَا وَأَنْ وَأَهْ فِلْ لَالْتَ قَطَ الْحَبَّ مِنْ سَاحَة الْكَعْبَة، لا أَخَافُ أَحَدًا، ولا سَاحَة الْكَعْبَة، لا أَخَافُ أَحَدًا، ولا يَخَافُ مِنِّى أَحَدُّ. وكُنْتُ فِي ذَلِكَ الصَّبَاحِ الْجَميل أَطِيرُ فَوْقَ عَار فِي الطَّرِيق بَيْنَ مكَّةَ وَالْمَدينَة. كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ مكان وَالْمَدينَة. كُنْتُ أَبْحَثُ عَنْ مكان أَضَعُ فيه الْبَيْضَ، لكَى أَرْقُد كَانُ مَكَانِ عَلَيْه، ليَفْقسَ، وتَخْرُجَ منْهُ حَمَامَتَانِ صَعْيرَتان وَلَقَدُ رأيْتُ هُنَا وَهُنَاكَ ثَعَابِينَ صَعْيرِتان وَلَقَدُ رأيْتُ هُنَا وَهُنَاكَ ثَعَابِينَ

كَثيرَةً، وَحَيَّات في ذَلكَ الْغَار، وكَانَ يَبْدُو أَنَّهَا تَنْتَظِرُ شَيئًا. وَلَـمْ أَسْتَطعْ أَنْ أَقْتَربَ مِنْها، لأَنَّها إِنْ أَمْسكَتْ بي ابْتَلَعَتْني.

لَقِيتُ عَنْكَبُوتًا رَقيقًا، سأَلْنُهُ:

لمَاذَا تَجْتَمعُ كُلُّ هَذه الثَّعَابِين؟

قَالَ: عنْدَهُمْ أُوَامِرُ مِنَ الثُّعْبَانِ الْكَبِيرِ فِي مِكَّةَ لِكَي يَقْطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى رَجُلُيْن.

سأَلْتُهُ: مَنْ هُمَا؟

أَجَابَ: لا أَعْرِف . . وأنْت يَا حمامَةُ تَسْتَطيعينَ الطَّيْرَان إلى بَعيد، وَيُمْكنُك أَنْ تَعْرِفي .

طِرْتُ، وَارْتَفَعْتُ فَى الجَوِّ . . وَسَافَرْتُ مَسافَةً طَوِيلَةً قَبْلَ أَنْ أَرَى الْمُهَاجِرِيْن : رأَيْتُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، وَمَعَهُ أَبُو بِكْر . . وكَانَ الْحَدِيثُ يَدُورَ بَيْنَهُمَا عَنْ مكانٍ يَسْتَرِيحانِ فِيه وَيَخْتَفِيَانِ عَنِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لا بُدَّ أَنَّهِم يُطَارِدُونَهُما . .



وَفَكِّرًا فَي الْغَارِ، فَطِرْتُ الْغَارِ، فَطِرْتُ الْفَارِةُ الْفَارِتُ الْفَارِتُ الْفَارِتُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِةُ الْفَارِ.

وَسَدَّ أَبُو بِكُرِ شُقُوقَ الْحَيَّاتِ وَبَقِي شَقَّ تَمَنَيْتُ أَنَا الْحَمَامَةَ لَوْ أَنَنى أَسُدُّهُ بِجِسْمِي. وَفَكَّرِ الْعَنْكَبُوتُ أَنْ يُغْلَقُه بِخُيُّوطه، لَكِنَّ أَبَا بِكُر سَدَّةُ بِقَدَمِه وَجَلَسَ مِنْ فَوْقه.

وكُنْتُ أَطِيرُ هُنَا وَهُناك، في قَلق وخَوْف. وَسَأَلَني الْعَنْكَبُوتُ:

ـ لمَاذَا لا تَهْدَئِين؟ ولمَاذَا لا تَبْحَثِينَ عَنْ مكان تَضَعِينَ فيه الْبَيض؟!

قُلْتُ: إنِّي خَاتْفَة منْ أهْل مكَّةَ. أريدُ أَنْ أرْقُب الطَّرِيقَ خَشْيَةَ أَنْ يَصلُوا إلى الْغَارِ.

وَظَلَلْتُ أَطِيرُ نَحو مكَّة، وأَقْطَعُ مَسَافَة طَويلَة، ثُمَّ أَعُودُ. وَرَجَعَتُ آخِرَ مَرَّةٍ خَائِفَة أرْتَجِفُ وأرْتَعِشُ. وأَسْرَعْتُ إلى الْعنْكَبُوت أَقُولُ لَهُ:

ـ تَصَوَّرْ . الأشْرَارُ قَادمُونَ . لَوْ رأوْا مُحمَّدًا وصَديقَهُ ، فَلَنْ يُفْلتا منْهُم . مَاذَا نَفْعَل؟

سكَّتَ الْعَنْكَبُّوتُ قَليلا يُفكِّرُ، ثُمَّ أَجَابَ :

ـ سَوْفَ أَنْسِجُ خُيُّوطى عِنْدَ الْبَابِ لأَغْلَقَهُ.

وكِدْتُ أَضْحَكُ لَأَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَنَّ خُيُوطَهُ تُغْلِقُ الْبَابِ. وَلَكِنِّى لَمْ الْبَثْ أَنْ السَّرَعْتُ مَعَهُ، وَرُحْتُ الْقُلُ عُشَى، وَبَيْضى، وَعَنْدَ الْبَابِ رَقَدْتُ فَوْقَ الْبَيْض، فى نَفْس الْوَقْتِ الَّذِى كَانَ فيه الْعَنْكَبُوتُ يَنْسِجُ خُيُّوطَهُ بِسُرْعَة كَبِيرَة. وَجَاءَ الْكُفَّارُ، وَعِندَ بابِ الْغَارِ وَقَفُوا يتساءَلون:

وَبَعْدَ أَن اسْتَرَاحَ النَّبِيُّ وَأَبُو بِكُرِ، قَامَا لِكَي يُواصلا رحلَتَهُما. وَطِرْتُ أَنا الْحمَامَة مِن فَوقهما لمسافة طَويلَة، وأنا أرَفْرفُ بِجنَاحيَّ، وأقُولُ لَهُما منْ قَلْبِي: مَع السَّلامَة.

﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ فقدْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَى اثْنَيْن إِذ هُمَا فِي الْغَار إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا فَانْزَلَ الله سكينَتَهُ عَليهِ وأيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكَلَمَةُ اللهِ هَى الْعُلْيَا وَاللهُ عَنَا فَانْزَلَ الله سكينَتَهُ عَليهِ وأيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ يَعْرُوا السُّفْلَى وكَلَمَةُ اللهِ هَى الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾.

صدق الله العظيم



. هَلْ دَخَلَ مُحَمَّدٌ وَصَاحِبُهُ الْغار؟

ـ ربما.

ـ لا بُدَّ أَنَّهُما دَخَلا الْغَارَ . .

يَرُدَّ آخَرُ: لا أُظُنُّ ذَلكَ . . إِنَّهُ مكانٌ مَليءٌ بِالْحَيَّاتِ وَالثَّعَابِينِ . .

وَتَسْتَمَرُّ الْمُنَاقَشَةُ: نَدْخُلُ . . لا نَدْخُلُ . . نَدْخُلُ . . لا نَدْخُلُ .

وَارْتَفَعَ صَوْتٌ يُنْقِذُنَا مِمَّا نَحْنُ فيهِ. قَالَ الصَّوْتُ: -كَيْفَ نَدْخُلُ هَذَا الْغَارَ، ولَمْ يَدْخُلُهُ أَحَدٌ مُنْذُ وَقْت طُويل؟!

سألُوهُ: كَيْفَ عَرَفْتَ هَذَا؟!

أَجَابَ: انْظُرُوا . . الْعَنْكَبُوتُ نَسَجَ خُيُوطَهُ بِالبَابِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُّ دَخَلَ لَتَقَطَّعَتْ هَذهِ الْخُيُوطُ. وَالْحَمَامَةُ رَاقِدَةٌ فَى عُشِّها عَلَى بَيْضِها، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ مَرَّ مِنْ هُنَا لَطَارَت الْحَمَامَةُ ، وَانْكَسَرَ الْبَيْضُ . . إِنَّ أَحَدًا لَمْ يَدْخُلُ هَذَا الْغَارَ مُنْذُ وَقْت بَعيد!!

قَالُوا لَهُ: صَدَقْتَ . . لا يُمكنُ أَنْ يكُونَا هُنا.

وَبَدَأَتْ أَقْدَامُهُمْ تَخْطُو بَعِيدًا عَنِ الْغَارِ ، وَابْتَعَدَتْ ، وَابْتَعَدَتْ . . وأنَا وَالْعَنْكَبُوتُ نَشَعُرُ برَاحَة كَبيرة وَبَدَأَتْ أَقْدَامُهُمْ تَخْطُو بَعِيدًا عَنِ الْغَارِ ، وَابْتَعَدَتْ ، وَابْتَعَدَتْ ، وَمَا إِنْ غَابُوا عَنْ الْأَنْظَارِ حَتَّى طِرْتُ أَصَفِّقُ بِجَنَاحَى قُوحًا . وَرَاحَ الْعَنْكَبُوتُ لَكُمَا خَفَت وَقَعُ أَقْدَامُهُمْ . وَمَا إِنْ غَابُوا عَنْ الْأَنْظَارِ حَتَّى طِرْتُ أَصَفِقٌ بِجَنَاحَى قُوحًا . وَرَاحَ الْعَنْكَبُوتُ يَكُو لَكُم يَعَ مَكَانَ لَدْغَةِ الْحَيَّةِ فَى قَدَم يَرَقُصُ طَرَبًا وَسُطَ خُيُوطِهِ . وَاسْتَيْقَظَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ، ليَضَعَ يَدَهَ الْكَرِيمَة مَكَانَ لَدْغَةِ الْحَيَّةِ فَى قَدَم أَبِي بِكُر ، فَيُشْفَى ، فَتَزِدادُ فَرْحَتُنا . . أنا وَالْعَنْكَبُوتُ !!









انطَلَقْتُ في ذَلِكَ الصَّبَاحِ مِن مكَّةَ، وَمِنْ فوقى صاحبى السُّراقَةُ بُنِ مالَك»، تُريدُ أَنْ نَلْحَقَ بِمُحَمَّد وصَاحبِه، في طَرِيقهِ ما إلى الْمَدينة.

وكَانَ كَثِيرُونَ يَبْحَثُونَ عَنْهُ مِثْلَنَا، لِكَى يَأْخُلُوا الْجَائِزَةَ الَّتِي قَرَّرَتُهَا قُرَيْشٌ لَمَنُ لِمَنُ يَأْخُلُوا الْجَائِزَةَ الَّتِي قَرَّرَتُهَا قُرَيْشٌ لَمَنُ يَأْخُلُوا الْجَائِزَةَ الَّتِي قَرَّرَتُهَا قُرَيْشٌ لَمَنُ يَأْخُونَ أَبْلِيسُ لَعْمَدَ مَلَّا أَوْ مَيِّتًا. وكَانَ إِبْلِيسُ قَدْ صَرَخَ فَيَّ لِكَى الْحَقَ بِمُحَمَّد، قَدْ صَرَخَ فَيَّ لِكَى الْحَقَ بِمُحَمَّد، ليَغُوزَ صَاحِبي بِمَائَة نَاقَة، وأَفُوزَ أَنَا بِسَرْج

جَديد. ولَمْ أَكُنْ أَرْغَبُ في جَائِزَة إبليس، ولكنَّ صَاحِبي ضَربَني لكَي أَسْرِعَ بالْجَرى وَهُوَ يُمْسِكُ بِاللَّجامِ، وَمَعَهُ رُمْحٌ وَقُوسٌ وأَسْهُمٌ، وأَمَلهُ أَنْ يَحْصلَ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَسْلُحَة عَلَى الرَّسُول وصَاحِبه، أَوْ يُقَاتلَهُمَا حَتَّى يُنْهِى حَيَاتَهُما.

وكَانَ سُرَاقَةُ مِنْ أَحْسَنِ الْخَيَّالَةِ الْعَرَبِ، وكُنْتُ حِصانَهُ الْمفَضَّلَ. وكَانَ أَهْلُ مكَّةَ يعَلِّقُونَ آمَالاً كَبيرَةً عَلَينا، ويَنْتَظرُونَ منَّا أَنْ نَعُودَ لنَحْصل عَلَى الْجَائزَة.

وَقَدْ نَجَحْنَا فِعلاً ، وَلَحِقنا بَمُحَمَّد وأبي بكْرٍ ، وَبِدَلِيلِهِما الَّذي يُرشِدُهُما لِلطَّرِيقِ. وَخَاف أَبُو بكْرٍ ، وَلَكِنَّهُ تَذَكَّرَ كَلَمَةَ الرَّسُول لَهُ في الْغَار :

ـ لا تَحْزَنُ، إِنَّ اللهَ مَعَنا.

وَفَجَأَةً وَجَدْتُ نَفْسَى أَتَعَشَّرُ بلا سَبَب حَقيقى مَعَ أَنِّى كُنْتُ أَخْطُو في يَقَظَة. وَرَأَيْتُني أَلْقي براكبي مِن فَوقي على الأرْضِ. وَلَمْ يكُنْ قَد سَبَقَ لَهُ أَنْ سَقَطَ مِنْ فَوْق ظَهْر جَواد قَطُّ!

يَقِفا، وَإِلا فَسُوفَ يَقْتُلُهُمًا. وَاقْتَرَبَ وَاقْتَرَبَ، وَوَقَفَ مُحَمَّدٌ وصَاحبُه. وعَنْدما أصبَحْنا على مَسافة قَصيرَة منْهُمًا، رَفَعَ المُحَمَّدُ البَصَرَهُ إِلَى السَّماء، وقَال في صُونت عَميق: يَارَبُ . .

. . وَفَجْأَةً وَجَدْتُ رِجْلَيَّ الأَمَاميَّتَيْن تَغُوْصَان في مكان بثر قَديم غَطَّتْهُ الرِّمَالُ فَلَمْ ٱلْحَظْهُ، وَمَعَهُمَا سَاقًا صَاحِبي، إذْ أنْسَتْنَا فَرْحَتُنَا بالإمْسَاك بالْمَهَاجِرَيْنَ أَنْ نَتَبَيَّنَ الطَّرِيقَ، وَحَاوِلْنَا انْتزَاعَ أَقْدَامِنَا مِنَ

\_ أَنْقَذْنَا يَا مُحَمَّدُ، وَسَنَعُودُ مِنْ حَيْثُ أَتَيْنَا. .

يَسْتَعِدُّونَ لمُغَادَرَتي وصَّاحبي، وسَاقًانَا مَدْفُونَتَان، لَكنَّ الدُّليلَ عَادَ إِلَيْنَا،

وَخَشينَا أَنْ يُنْهِي

حَيَاتَنَا، وَأَرْجُلُنَا

مُقَيَّدَةٌ سَجِينَةٌ.

ولاَنَقْ درُ عَلَى

مَقَاوَمَته، غَيْرَ أَنَّ مُفَاجَأَةً

كَانَتْ فِي الانْتظارِ . . ذَلكَ أَنَّهُ رَاحَ

يُخَلِّصُ سَاقَ سُراقَةَ اليُّمْنَي، ونَجَحَ في

وَعَادَ فَركَبَني، وَهُوَ حَانِقٌ غَاضِبٌ ا وَتَقَدَّمَ وَاقْتَرَبَ مِنَ الرِّسُولِ وَصَديقه، وَهُو يَصْرُخُ فيهما لكي

الْحُفْرَة، فَلَمْ نَسْتَطعْ، وَبَدَأْتُ أَصْهِلُ، وَصَاحبي يَصْرُخُ قَائلاً:

وكَانَ مُحَمَّدٌ وَأَبُو بِكُر وَالدَّليلُ

ذَلكَ، ثُمَّ رَاحَ يَجْذِبُ رِجُلي إِلَى أَنْ أَخْرَجَهَا. . ثُمَّ دَارَ إِلَى الجَانِبِ الأَيْسَرِ، وَفَعَلَ الشَّيءَ نَفْسَهُ فِي أَنَاة وَصَبْرٍ.. وَهَكَٰذَا أَنْقَذَنَا.

أَحْسَسْتُ بِرَغْبَة شَكِيدَة فِي أَنْ أَعُودَ إِلَى مكَّةَ ، نَاجِيًا بِنَفْسِي . أَمَّا سُرَاقَةٌ فَقَدْ طَمعَ فِي الْجَائزَة ، وَمَضَى يَبْغى الوُّصُولَ إِلَى نَاقَة الرَّسُول، وَمَا أَنْ خَطَا بضْعَ خُطُوات حَتَّى أَحَسَّ بِأَلَم شَديد، وَاكْتَشَفَ أَنَّهُ قَدْ

جُرحَ، ورَاحَ يَنْزفُ، فَتَوَقَّفَ، وَتَمَطَّى مُتَهَالكًا عَلَى الرِّمَال، وَمنْ

جَديد ارْتَفَعَتْ صَرَخَاتُنَا عَاليَةً تُنَاشِدُ الرَّسُولَ أَنْ يَعْفُو عَنَّا،

وكَانَ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يَتْرُكَنَا نَهْلَكُ عَلَى هَذه الصُّورَة، خَاصَّةً وَسُرَاقَةُ يُقْسمُ بِكُلِّ الْمُقَدَّسَاتِ بِأَنَّهُ سَيَرٌ جعُ إِلَى

مكَّةً، ولَنْ يُواصلَ اقْتَفَاءَ أثَّرهم . . .

وَأَنْقَذَنَا الرَّسُولُ ممَّا نَحْنُ فيه، وَقَال سُراَقَةُ: لَقَدْ مَنَعـكَ

اللهُ عَنِّي يَا "مُحَمَّدُ"، وكُنْتُ أَطْمَعُ في مائة منَ الجمال . . وَإِنِّسي لأرْجُو

مثْكَ شَيْئًا . .

سألهُ أَبُو بكر: مَا هُو ؟

قَالَ: يَكْتُبُ لِي كِتَابًا . . حَتَّى إِذَا جِئْتَهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ عَرَفَنِي وقَضَى

لى حَاجَتى.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: اكْتُبْ لَهُ يَا أَبَا بِكْرِ..

وكَتَبَ أَبُّو بِكُر "لسُراقَة " عَهْداً عَلَى عَظْمَة ، وَالْقَاهَا إلَيْه . . فَوَضَعَهَا سُرَاقَةُ في جَيْبه، وَركبني، وَرَجَعْنَا إِلَى مكَّةً، وأَنَا لا أصَدُّقُ أنَّى نَجَوْتُ.



## أناعنرك

وكَانَ صَاحِبِي يَقُولُ لِكُلِّ الناسِ: إنَّنِي لَمْ أَجِدْ مُحَمَّدًا وَصَاحِبَهُ..

وكُنْتُ أَقُولُ الشَّيْءَ نَفْسَه لِلْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ وَالْجِمالِ ، حَتَّى لا تَعُودَ تُحَاوِلُ أَنْ تَتْبَعَ مُحَمَّدًا وَصَاحِبَهُ ، وَهُمَا في الطَّرِيقِ إِلَى المَدينَة .

﴿ يِأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنسِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَّسَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَسهُ وَاللهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾.

صدق الله العظيم





لَقَدْ رأيْتُمْ مِثْلَى كَشيراً. أَمَّا أَنَا بِالذَّات، فَلَمْ تَرَوْنِي، لأَنِّي بِالذَّات، فَلَمْ تَرَوْنِي، لأَنِّي عِشْتُ مِنْ مُنْ مُنْ رَمَن بَعِيد، أَيَّامَ هَجْرة الرَّسُول مُحَمَّدَ عَلَيْهِ هَجْرة الرَّسُول مُحَمَّدَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ مِكَّة إلى الْمَدينة. وَلَكنِّي عَشْتُ مَعَ وَلَمْ أَكُنْ في مكّة وَلا في الْمَدينة. وَلكنِّي عَشْتُ مَعَ صَاحبتي "أَمِّ معبد" في الطريق بَيْنَ الْبلكديْن. وَالمَّمْ معبد سيَّدة طيبة شريفة معبد على خُلُق وَالمَّمْ معبد عَيْمتها، وأنا مَعها بَعْد كريم. وكانت في خيْمتها، وأنا مَعها بَعْد كريم. وكانت في خيْمتها، وأنا مَعها بَعْد عَنْ طَعَام لها.

وَفي هذه اللَّحظة جَاءَ مُحَمَّدٌ وَأَبُو بِكُر. وَسَأَلَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هَلْ عَنْدَهَا طَعَامٌ . . ؛ فَقَدْ شَعَرَ كُلُّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هَلْ عَنْدَهَا طَعَامٌ . . ؛ فَقَدْ شَعَرَ كُلُّ مَنْهُما بِالْجُوع، وَالرِّحْلَةُ طَوِيلَةٌ .

فَقَالَتُ «أُمُّ معْبد» الْكَرِيَة الطَّيِّبَةُ:

- لَوْ كَانَ عنْدى طَعَامٌ، لَدَعَوْتكُما إلَيْه. ولكنَّنَا - للأسف - فُقَرَاءُ، ولَيْسَ عنْدَنَا شَيءٌ.

وسَمِعَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ صَوْتى . . كُنْتُ أَصِيحُ: مَاءْ . . مَاءْ . . مَاءْ . . مَاءْ . كَأْتَى أَذكَّرُهُمْ بِوُجُودى ، وَأَنَبِّهُهُمْ إِلَى مكانى . فَلَمَّا سألاهَا عَنِّى قَالَتْ:

هذه عَنْزَةٌ مَرِيضَةٌ، مُتُعَبَّةٌ لَمْ تَسْتَطِعِ الْخُروجَ إِلَى الْمَرْعى مَعَ بَقِيَّةِ الْغَنَمِ. فَسَأَلَاهَا: أَلَيْسَ في ضَرْعهَا لَبَنْ؟

فَأَجَابَتْ: لَبَنِّ؟ . . مِنْ أَيْنَ تَأْتِي بِاللَّبَنِ، وَهِيَ هَزِيلَةٌ جَائِعَةٌ؟! وَصَحْتُ أَنَا مِنْ جَدِيد: مَاءْ . . مَاءْ . . مَاءْ . .

وَفَرِحْتُ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَسْتأذنُهَا في حَلْبِ لَبَني. وَوَافَقَتْ أَمَّ معْبد، وَهِي مُتَأَكَّدَةٌ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدي قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ اللَّبَنِ. وَامْتَدَّتْ يَدُهُ الْمُبَارِكَةُ الطَّيِّبَةُ، وَلَمَسَتْ ضَرْعِي، وكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلامُ يَقُولُ:

- اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَهَا في عَنْزَتَهَا.

ودُهِشْتُ أَنَا نَفْسِي لِما حدثَ. وَلَمْ أَصَدُقُ أَنَّ هَذَا اللَّبَنَ مِنْ ضَرْعِي، لأَنَّهُ نَزَل كَثِيرًا، غَزِيرًا،



الْوِعَاء، مُنْدَهِشَةً لِهِذَا الَّذِي تَرَاهُ. وأَذْهِلَهَا أَنْ يَكُونَ عَنْدِي كُلُّ هَذَا اللَّبَنِ! وَشَرِبَتْ بَعْضَ مَا فِي الْوِعَاء خَوْفًا مِنْ أَلا يَكُونَ هُنَاكَ لَبَنْ آخَرُ. ولكنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ طَمْأَنَهَا وأراهَا الْوِعَاءَ الآخَرَ اللَّذِي مَلاهُ لِيَسْرَبَ مَنْهُ هُوَ وأَبُو بكر. وطَلَبَ إليها أَنْ تَشْرَبُ حَتَّى تَشْبَعَ. فأَفْرَغَتْ أَم معْبِدَ كُلَّ مَا فِي الَّذِي مَلاهُ ليَسْرَبَ مَنْهُ هُوَ وأَبُو بكر. وطَلَبَ إليها أَنْ تَشْرَبُ حَتَّى تَشْبَعَ. فأَفْرَغَتْ أَم معْبِد كُلَّ مَا فِي اللَّذِي مَلْ أَبُن فِي جَوْفِهَا. وشَربَ أَبُو بكر الصِّدِيقُ . . وكانَ النَّبِيُّ آخِرَ مَنْ شَرِبَ . . ثُمَّ تَقَدَّمَ فَحَلَبَني مَرَّ أَخْرَى حَتَّى امْتلا وعَاءُ "أَمَّ معْبِد» وتَركَهُ لَهَا . ثُمَّ وَدَّعَهَا شَاكِرًا لَهَا حُسْنَ ضِيَافَتِهَا، وكرَمَ اسْتِقْبَالِهَا.

وَبَدَأُ الْمُهَاجِرُ الْعَظِيمُ يُكُمِلُ رِحْلَتَهُ، وَمَعَهُ صَديقُهُ أَبُو بكْر. وَعَنْدَمَا رَجَعَ «أَبُو معْبد» زَوْجُ صَاحِبَتى، وَمَعَهُ بَاقَى الْعَنْزَاتِ الضَّعيفَاتِ الَّتَى كَانَتْ تَرْعَى الْعَشْبَ، دُهِشَ لأَنَّهُ وَجدَ عِنْدَ زَوْجَتهِ لَبَنًا، وَسَأَلَهَا: - مَنْ أَيْن لك هَذَا اللَّبَنُ، وَلَيْس عَنْدك هُنا مَا تَحْلبينَهُ؟

فأجَابَتْ: لَقَدْ مَرَّ عَلَيْنَا رَجُلٌ مَبْرُوكٌ. وَحَكَتْ «أُمُّ معْبد» مَا حَدَثَ، وَبَعْدَ أَنْ اسْتَمَعَ زَوْجُهَا إِلَى حَكَايَتِهَا قَالَ:

- آهْ . . يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الرَّجَلِ هُوَ "مُحَمَّدٌ" الَّذِي تَبْحَثُ عَنْهُ قُريْشٌ، وتُريدُ أَن تُمْسِكَ به . . صفيه لي .

فَمَضَت "أُمُّ معبد" تَصفُهُ قَائلَةً:

مصحت "ام معبد" صعد والله عند مصوقة والله عند مرافعة والله عند مرافعة والله عند مرافعة والله عند مرافعة والله والل



بَدَأُ أَبُو مَعْبِد يَشرَبُ اللَّبَنَ الْحُلُو الَّذِي أَعْطَيْتُهُ لَهُمْ . . تَحَيَّةُ وَبَركة ، تَمْنَاسَبَةٍ مُرُّور سَيِّدِنَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْمَة «أَمَّ معْبد» . وقَالَ «أَبُو معْبد» :

- هَذَا الرَّجُلُ، هُو رَسُولُ اللهِ الَّذِي سَمعْنَا عَنهُ. لَيْتَني قَابَلتُهُ وَرَأَيْتُهُ وَكَلَّمْتُهُ. لَيْتَني سِرْتُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ، وَآمَنتُ بالَّذي يَقُولُهُ.

فَقَالَت «أُمُّ معْبد»:

ـ مَا زَالَتِ الْفُرِصَةُ أَمَامِكَ للبَحْثِ عَنهُ، وَالْوُقُوفِ بِجَانبِهِ.

وسَمعَنى «أَبُو معْبد» فى هذه اللَّحْظَة أَنَادى:
مَاءُ.. مَاءُ.. مَاءُ.. مَاءُ.. فَقَامَ مِنْ
مكانه، ورَاح يَرْبتُ بيده عَلَى ظَهرى
وهُو يَقُولُ:

م شكرًا . . شكرًا لك يَا عَنزَتَنَا . . أنت عَنزَةٌ كَرِيَةٌ ، وَلَنْ يِنسَاكِ النَّاسُ أَبَدًا . . وَلَن يَنسَوْا هَذَا الَّذِي حَدَثَ الْيَوْمَ . .

كُنتُ أريدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: إِنَّنِي لَمْ أَفْعَلْ شَيْعًا، وَإِنَّنِي كُنْتُ مُنْدَهِ شَةً لِمَا حَدَث، وَالْفَضْلُ كُلُّ الْفَضْل، للْيَد اللّباركة الَّتِي لَمَسَتَّني، وَلَصَاحِبِهَا الكَرِيمِ الَّذِي دَعَا اللهَ أَنْ يَمْالاً ضَرْعِي بِاللَّبَنِ. وَقَد اسْتَجَابَ اللهُ لَهَذَا الله عَاء.

وَلَقَدْ كُنْتُ، وَمَا زِلْتُ، سَعِيدَةً؛ لِأَنِّى سَقَيْتُ الرَّسُولَ مِنْ لَبَنى، وَهُوَ فَى رِحْلَتِهِ الْكَبِيرَةَ، وَهِجْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدينَة: تلك الرَّحْلَةُ الَّتِي زَادَتْ مِنَ عَدَدَ الْمُسَّلَمِينَ لَدَرَجَة أَنِّى لَمْ أَسْتَطِعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَعُدَّهُمْ، عَنْدَمَا رِأَيْتُهُمْ عَائدينَ إِلَى مَكَّةَ، فَاتِحِينَ، مَنْتَصرينَ،

رَافعينَ رَآيَةَ الدِّينِ.

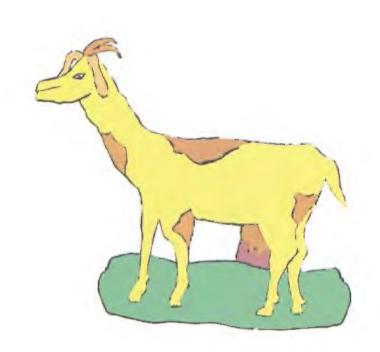







وأنا ـ أيْضا ـ مثلُ الْجَمَل زَوْجِي ، سَفينَةُ الصَّحَرَاء . أَمْشَى فيهَا بِلا تَعَبِ وَلا عَطَش ، وأَتَحَمَّلُ السَّرْ لَمَسَافَات ولا عَطَش ، وأَتَحَمَّلُ السَّرْ لَمَسَافَات طُويلة . وكُنْتُ أعيش في مكَة ، في الْوقْت الَّذِي ظَهَرَتْ فيه دَعْوَةُ "مُحَمَّد" إلَى الْإسْلام ، وإلَى عَبَادَة الله وَحْدَهُ . وكَانَ يَمْلكُني أَبُو بكُر ، صَدِيقُ الرَّسُول .

وَعِنْدَمَا قَرَّرَ "مُحَمَّدُ" وأَبُو بكُر الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدينَة، بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ

الْكُفَّارُ قَتْلَ الرَّسُولِ، جَاءَ بِي الدَّليل إلَى بَابِ الغَارِ، مَعَ أَخْت لِي، أَقُوى وأَسْرَعَ. وَرَكبَنى الرَّسُولُ، وَرَكبَ أَبُو بِكُر أَخْتى. وَسَرْنَا فِي الطَّريق إلَى يَثْربَ. وَلَمُ أَشْعُرُ بِتَعَبِ طُوالَ الطَّريق. كَمَا أَنَّ الْحَرَّ لَمْ يُضَايِقُنى، بَلْ كُنْتُ أُسِيرُ خَفَيفَة سَعيدة لأنِّى أَحْملُ أَعْظَمَ مُهَاجِر فِي أَعْظَم رَحْلَة.

وَرَأَيْتُ الْكَثِيرَ مِنْ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خلال هذه الرِّحْلَةِ الْمُبَارِكَة. لَقَدْ رأَيْتُ الْحَمَامَةُ وَالْعَنْكَبُوتَ فَوْقَ بَا الْغَارِ، كَأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَدْخُلُهُ. وكَيْفَ لَحَقَ بِنَا السُرَاقَةُ بِنُ مَالِك » عَلَى الْحَمَامَةُ وَالْعَنْكَبُوتَ فَوْقَ بَا الْغَارِ، كَأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَدْخُلُهُ. وكَيْفَ لَحَقَ بِنَا السُرَاقَةُ بِنُ مَالِك » عَلَى فَرَسه. وَرَأَيْتُ مَنْظَرًا لَمْ ثَرَهُ عَيْنٌ مِن قَبْلُ، حينَ أَشَارَ الرَّسُولُ بأصْبُعِه فَعَاصَتْ قَوائِمُهُ فِي الرِّمَالِ ثَلاثَ مَرَّاتَ. وَشَاهَدْتُ عَنْزَةً النّبي عَيْنَ اللّهُ عَنْ يَكُ النّبي عَنْزَةً النّبي عَنْزَةً قَدْمَتْ لَبَنَا عَنْزَةً النّبي عَنْزَةً النّبي عَنْزَةً لَا يَكُولُ النّبي عَنْزَةً النّبي عَنْزَةً لَا يَكُولُ النّبي عَنْزَةً لَا يَكُولُ النّبي عَنْزَةً لَا يَكُولُ النّبي عَنْزَةً النّبي عَنْزَةً لَا يَكُولُ النّبي عَنْزَةً لَا لَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَيَفْيضُ أَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ ويَفْيضُ أَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

كَانَ كُلُّ شَيء في رِحْلَتنَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَة «مُحَمَّد» عَلَى أَنَّ اللهُ معه ، وَعلَى أَنَّ الكُفُّارَ لَنُ يَسْتَطِيعُوا الْتَغَلَّبُ عَلَيْه . وَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْكِى لَكُم الْكَثِيرَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّتِي كَثِيرًا مَا سِرْتُ فيها . وكُنتُ أَصْعُوا الْتَغَلَّبُ عَلَيْه . وَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْكِى لَكُم الْكَثِيرَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّتِي كَثِيرًا مَا سِرْتُ فيها . وكُنتُ أَقَطَعُ الرَّحْلةَ في أَمَانِيَة أَيَّامٍ ، مَعَ أَنْنَا كُنَّا نَسِيرُ لَيُلاً أَقَطَعُ الرَّحْلة في أَمَانِيَة أَيَّامٍ ، مَعَ أَنْنَا كُنَّا نَسِيرُ لَيُلاً



وَنَخْتَفِي نَهَارًا، لأَن كُلَّ الْعُيُّونِ تَرْصُدُنَا، وكَثِيرُونَ يَبْحَثُونَ عَنَّا، وتَمَنَّيْتُ عَلَى اللهِ أَنْ أَتِمَّ هذهِ الرِّحْلة بالسَّلامة.

وَاقْتَرِبْنَا مِنْ «يَثْرِبَ». وَظَهَرَ نَحْيلُهَا وأشْجَارُهَا منْ بَعيد. وَشَعَرْتُ بِالْبَهْجَة وَالْفَرْحَة، لأنَّ الرَّسُولَ

نَجَا مِنْ أَعْدَائِهِ. وَرُحْتُ أَسْأَلُ نَفْسِي عَنْ أَهْلِ
يَشْرِبَ، وكَيْفَ يَسْتَقْبِلُونَهُ، وَقَدْ عَلَمُوا
وكا شكَّ بِخُرُوجِهِ مِنْ مكَّةَ إلَيْهِمْ.
وكانت الشَّمْسُ تَتَوْسَّطُ السَّمَاءَ
وكانت الشَّمْسُ تَتَوْسَّطُ السَّمَاءَ
عينَ سَمَعْتُ صَوْتًا مِنْ فَوْق رَبُوة

- هَذَا صَاحِبِكُمْ قَدْ جَاءَ . . هَذَا صَاحِبِكُمْ قَدْ جَاءَ . . هَذَا

وَارْتُفَعَتْ أَصْواتٌ تَهَلِّلُ وَتَهُ يَفُ مِنْ أَعْمَاقَ قُلُوبِهَا:

- اللهُ أَكْبَرُ . . اللهُ أَكْبَرُ .

وأحْسسْتُ بِالأرْضِ تَهْتَزُّ لَهَـٰذَا الْهُنَاف، وشَعَرْتُ بِأَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا تُردُّدُ

الهُتَافَ مع الْمُسْتَقْبلين، ونَزلَ عَنِّى "مُحَمَّدٌ" وَجَلَسَ معَ أَبِي بِكُر فِي ظلِّ نَخْلَة، وَالنَّاسُ يَتَكَفَّقُونَ خَارِجِينَ مِنْ يَثْرِبَ، إلَى حَيْثُ يَجْلِسُ الرَّسُولُ. وكَثِيرُونَ مِنْهُمْ أَحَبُّوهَ وَتَبِعُوهُ، مِنْ قبل أَنْ يَرَوْهُ أَوْ يَعْرِفُوهُ . .









- أَقَمْ عَنْدَنَا يَا رَسُولَ الله . .
- لا . . سَيُقِيمُ الرَّسُولُ عندَنَا نَحْنُ . .
- ـ سَنَأْخُذُ بِالنَّاقَة نقُودُهَا إِلَى دَارِنَا . .

وَطَلَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَن يَترُّكُونِي . . ويُفسحُوا لي الطَّرِيقَ . . إِلَى أَن أقفَ حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ. في مكان مُعَيَّن . . وَرَأَيْتُني لا أُستَطِيعُ أَن أَسيَّطِرَ عَلَى أَقدَامي . . وأَحْسَسْتُ أَنَّ إِرَادَةً خَفِيَّةً تَقُودُنِي إِلَى حَيْثُ لا أَدْرِي . وَفَجْأَةً شَعَرْتُ بِأَنْنَي لا بُدَّ مِنْ أَن أَستَرِيحَ في مكان وقَف تُ عِندَهُ وَلَمْ أَسْتَطِعُ أَن أَترُكُهُ بَلْ بَركتُ فيه .

وَهُنَا نَزَلَ عَنِّي رَسُولُ الله ، ليَسْأَل:

- مَنْ صَاحِبُ هذه الأرْض؟

قَالُوا: إِنَّهَا لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ يَرْغَبَانِ في أَنْ يُهْدِياهَا لكَ يَا رَسُولَ اللهِ . . ولكِنَّ الرَّسُولَ الشَّتَرَاهَا مِنْهُمَا وَبَنَى عَلَيْهَا مَسْجِدًا ، وَبَيْتًا لسكُنَاهُ.

وَقَدْ رِأَيْتُ الْكَثِيرِ مِنْ حُبِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ "الأَنْصَارَ" لِضَيُّوفِهِم "الْمُهَاجِرِينَ" إلَيْهِمُ مِنْ مَكَّةً. كَمَا لَقيتُ الْكَثِيرَ مِن التَّكْرِيمِ، لأنِّي حَمَلْتُ رَسُولَ الله خلالَ هذه الرِّحْلَة، وَلأَنِّي نَاقَةٌ مُبَارِكَةٌ سَنْ مَكَّةً. كَمَا لَقيتُ الرَّحَةُ مُبَارِكَةٌ سَنَرَ، وَبَرِكَتْ حَيْثُ أَرَادَ اللهُ لَها أَنْ تَبْرُكَ. .



اسْمى «بَدْر». وَمَكَانى بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينَة. يَقْصِدُنى الْمُسَافِرُونَ وَالرُّعَاةُ مِنْ أَجْلِ الْمَاء. اسْتَيْقَظُّتُ يَوْمًا لأجِدَ الْجَزيرَةَ العَربِيَّةَ كُلَّهَا تَتَحَدَّتُ عَنِّى وَعَن الْمَعْرِكَةِ الْتَى شَهِدْتُهَا، وَالَّتِي حَملَت اسْمِي فِي التَّاريخ مُنْدُ 1٧ مِنْ رَمَضَانَ الْمَعْرِكَةِ الْتَارِيخ مُنْدُ 1٧ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ الْعَامِ الْثَّانِي لَلْهِجْرَةَ النَّبُويَّةِ الْكَرِيَة. وَقَدْ أَغْضَبَتْ هذه الْهِجُرَةُ قُرَيْشًا. وَزَادَ مِنْ غَضَبِهَا أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَكَّةَ وَالأَنْصَارَ مِنَ الْمَدينَةِ عَاشُوا إِخُوةً وَزَادَ مِنْ غَضَبِهَا أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ مَكَّةَ وَالأَنْصَارَ مِنَ الْمَدينَةِ عَاشُوا إِخُوةً أَعزًاءَ مُتَحَابِينَ.

وَإِذَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مِكَّةَ وِالْأَنْصَارُ بِاللَّدِينَةِ قَدْ عَاشُوا إِخْوَةً مُتَحَابِينَ، فَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَدْ ضَايَقَهُمْ أَنْ تَطُولَ مُدَّةً وَجُودَهِمْ ضُيُّوفًا عَلَى الْأَنْصَارِ في الْمَدَينَة، وأَنْ يَتْرُكُوا أَمْوَالَهُمْ وَتَجَارَتَهُمْ في مَكَّةَ تَحْتَ يَد قُرَيْشِ.

وَقَدْ سَمِعُوا ـ ذَاتَ يَوْم ـ أَنَّ قَافِلَةً مِنْ تَجَارَةً قُرَيْش ، يَقُودُهَا أَبُو سَفْيَانَ ، قَادَمَةٌ مِنْ «دَمَشْق» الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ فَرَأُواْ أَنْ يَتَعَرَّضُوا لَهَا وَيَاخُذُوا مَا فِيهَا ، تَعُويضًا لَهُمْ عَمَّا تَركُوهُ في مكَّةَ .

وَعنْدَمَا بَلَغَ الْخَبَرُ "مكّة» اشْتَدَّ غَضَبُ قُرَيْشِ عَلَى "مُحَمَّد» وأصْحَابِه، خَاصَةً وأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَعَثَ بِجَمَاعَة مِن الْمُسْلمِينَ إِلَى مكان بَيْنَ مكَّةَ وَالطَّائفَ لَيعْرِفُوا أَخْبَارَ قُرَيْشٍ. وَفَى هذَا الْمكانِ الْتَقَى الْمُسْلمُونَ بِبَعْضِ الْكُفَّار، وتَقَاتَلُوا مَعَهُمْ، وأسرَ الْمُسْلمُونَ الْتَعْنِ الْكُفَّار، وتَقَاتَلُوا مَعَهُمْ، وأسرَ الْمُسْلمُونَ الْتَعْنِ الْكُفَّار، وتَقَاتَلُوا مَعَهُمْ، وأسرَ الْمُسْلمُونَ الْنَيْنِ، وَقَتَلُوا الثَّالُثَ. لذلك رأى أهْلُ مكّة أنْ يَخْرُجُوا لقتَال الْمُسْلمِينَ. ورَحَفُوا: ألف مُقَاتِل، وَماثَةَ فَرَسَ، غَيْرَ الإبلِ. وَلَمْ يَنْتَظرِ الْمُسْلمُونَ قُدُومَهُمْ إلى الْمَدينَة، بَلْ خَرَجُوا لِمُلاقاتِهِمْ. ولَمْ يكُنْ عَدَدُهم يَتَجَاوَزُ ثُلُثَ عَدَد أعدائهمْ مِنْ قُرَيْشٍ. ولَمْ يكنْ مَعَهَمْ سوى فَرَسَيْن فَقَطْ.

وَقَبْلَ أَن يَصِلَ الْمسْلمونَ إِلَى مكَانِي ـ أَنَا الْبِئر بَدْر ـ رَغِبَ الرسول في أَن يعَسْكِرَ بِرِ جَالِهِ في مكَان بَعِيد عَني، وَلَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ الصَّحَابَة أَشَارَ عَلَيْهِ، أَن يعَسْكِروا بِقُرْبي، لِيَشْرَب الْمسْلِمُونَ مِنْ مَائِي،





وما أن أعْلَن عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذلك، حتَّى ارْتَفَعت صيْحاتُ الْمُسْلَمِين، وزَاد اندفَاعُهُمْ للقتَال وهُجُومُهُمْ علَى عدُّوَهُمْ، ومُحمَّدٌ يقُودُ المعْركة، ويسْأَلُ أصْحابهُ أن يسْتَبْسِلُوا ويُذكِّرُهُمْ بوعْد اللهِ لَهُمَّ بالنَّصْر للأحْياء، وبالْجَنَّة للشُّهداء.

وأَلْقَى أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ بِبَعْضِ تَمْرَاتِ كَانَتِ في يَدِهِ، وَقَالَ:

ـ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إلا أَن يَقتُلَني هؤلاء.

وَهَجَمَ عَلَى «هؤلاء» وَشَدَّدَ الْهُجُومَ، وَاسْتَقبَلَ الْمَوْتَ فِي سَبيلِ الله بِقَلْب رَاضِ وَإِيَانَ عَظيم في مَعْرِكَة بَيْنَ أَلْف رَجُلِ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُسَلَّحِينَ، فِيهِمْ مِثَةٌ عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ، وَبَيْنَ ثُلثِ عَدَدِهِمْ مِنْ رِجَال أقلَّ سلاحًا وأقلَّ خَبْرَةً فِي الْقتَالِ.

كَانَ السَّلاحُ وَالْبَاطِلُ فِي جَانِبٍ. والإيمانُ وَالشَّحَاعَةُ وَالحَقُّ فِي الجَانب الآخر...

فأيُّهُمَا يَنتَصرُ؟

بِالْقُـرْبِ مِنِّى، بعُد أَن تَركُوا سبْعِين قَتيلاً، وعادُوا إلَى مكَّـةَ بِالْجرْحي والْجُنُود الْمهْزُومِين أمام مُحمَّد وأصْحَابه.



### أناجبل

ورَجَعَ الْمُسْلَمُونَ إِلَى الْمَدِينَة غَانِمِينَ مُنتَصِرِينَ، بَعْدَ أَنْ فَقَدُوا عِندِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهِيدًا، أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَأُسَرُونَ إِلَى الْمَدِينَة غَانِمِينَ مُنتَصِرِينَ، بَعْدَ أَنْ فَقَدُوا عِندِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهِيدًا، أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَأُسَرُوا مِنَ الْكُفَّ ارِ سَبْعِينَ رَجُلاً. وكَانَ هِذَا النَّصْرُ مُعْجِزَةً مِنْ مُعْجِزاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى.

وَاسْتَقْبَلَتِ الْمَدِينَةُ أَبْطَالُهَا الْمُنتَصِرِينَ بِالْفَرْحَةِ الْكَبِيرَةِ، وَآمَنَ بِالرَّسُولِ كَثِيرُونَ، بَعْدَ أَن أَدْركُوا أَنَّ مَا حَدَثَ عندى لا يُمْكِنُ أَن يكُونَ إلا بمَعُونَةَ الله وَمُسَاعَدَته.

وَعَامَلَ الْمُسْلِمُونَ الأسْرَى مُعَامَلَةً طَيَّبَةً. وأرادَ هؤلاء الأسْرَى أن يَعُودُوا إلَى أهْلِيهِمْ عَلَى أن يَدْفَعُوا فَدْيَةً مُقَالِلَ إطلَاقِ سَرَاحِهمْ. ولكنْ كَانَ مِنْ بَيْنِ الأسْرَى مَنْ لا يَمْلكُ نُقُودًا لِيَدْفَعَ الفَدْيَةَ. فَقَالَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسلَمِينَ لَمُسلَمُونَ لَهُمْ: "تَسْتَطِيعُونَ أن تَعُودُوا إلَى أهْلِيكُمْ، إذَا عَلَمَ كُلُّ وَاحِد مِنكُمْ عَشرةً مِن الْمُسلَمِينَ الْقُرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ!!». .

لَقَدْ كَانَ انتَصَارُ الْمُسْلَمِينَ عِندَى، أُوَّلَ نَصْرِ أَحْرَزُوهُ، وأُوَّلَ خُطُوةَ عَلَى طَرِيقَ مِنَ الْمَعَارِكِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوا فيها . . وكَانَ رَائِعًا أَنْ يَجِئَ ذَكْرَى فِي الْقُر آنِ الْكَرِيمِ: أَنَا الْبِتْر الصَّغِيرَة، عَلَى الطَّرِيقِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوا فيها . . وكَانَ النَّاسُ يَقْصَدُونَها مِنْ أَجْلِ الْمَاءَ فَقَطْ . فَإِذَا بِي أَصْبِحُ رَمْزًا لِمَعْرِكَة رَائِعة بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدينَة، والنِّي كَانَ النَّاسُ يَقْصَدُونَها مِنْ أَجْلِ الْمَاء فَقَطْ . فَإِذَا بِي أَصْبِحُ رَمْزًا لِمَعْرِكَة رَائِعة بَيْنَ السَّلاحِ وَالْبَاطِلِ مِنْ جانب، والإيمَانَ والْحَقِّ مِنْ جَانِب آخَرَ، فَيَنْتَصِرُ الْحَقُّ ويَنْهَزِمُ الْبَاطِلُ . . إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا .

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾

صدق الله العظيم

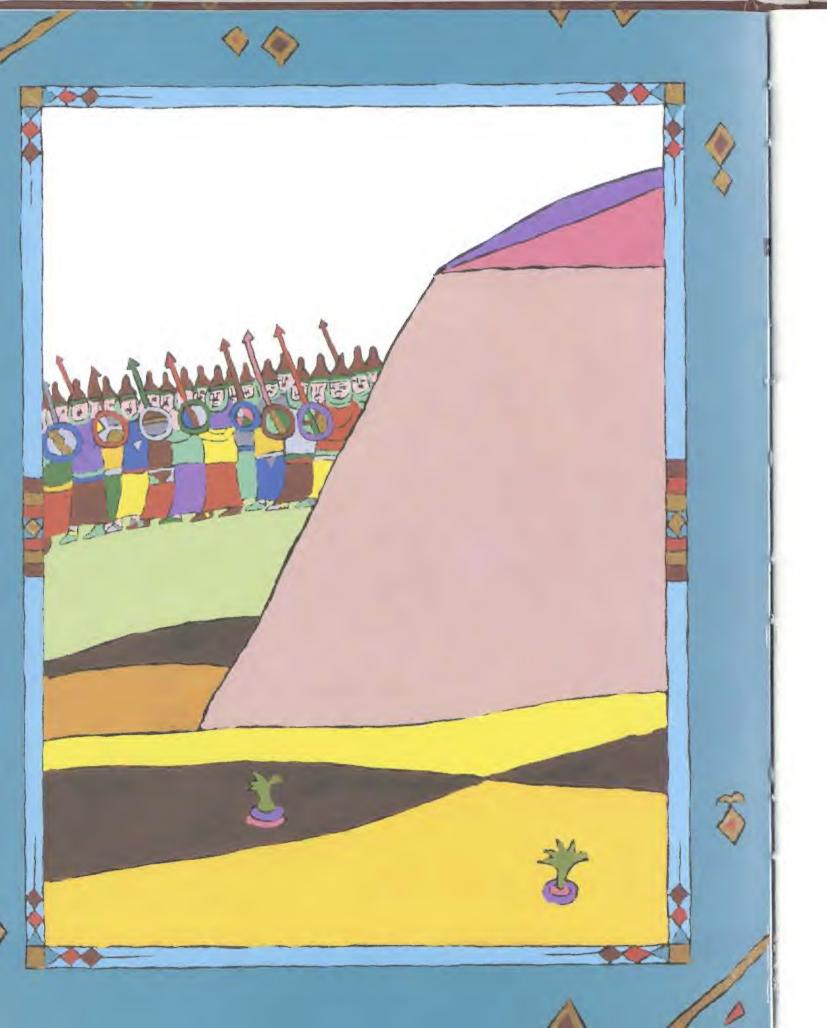

اسْمِي "أُحُد"، وأَبْعُدُ عَنْ الْمَدينَة حَمْسَة كيلُو مِتْرَات.
في الْعَامِ الثَّالِث لِهِجْرَة الرَّسُول عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَبَعْدَ عَامِ كَامِلِ مِنْ مَعْرِكَة بَدْر، رَأَيْتُ جَيْش قُرَيْشَ يُعَسُّكُرُ عِنْدى. وكَانَ جَيْشًا كَبِيرًا، ومَا تَتَيْن مِن الفُرسان .. وَمَعَهُمُ النِسَاءُ يُنْشَدُنَ ويُغَيِّنَ. وَرَأَيْتُ مِن حَمْل المُدينَة . فَيْلَ قُرِيْش وَإِبلَهَا تَرْعَى في حُقول الْمَدينة . فَخَرَجَ إلَيْهِمْ مُحَمَّدٌ السَّيْن في أَلْف مُقَاتِل .. وفَارسَيْن اثْنَيْن، ومَائَة مِنَ الْجُنُّود لابسى

وأَدْهَشَنَى أَنْ أَرَى بَيْنَ الْمُسلمينَ صَبْيَانًا صِغَارًا. وَهَذَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، رَقَضَ الْمُسلمُونَ قَبُولَهُ فَى الْجَيْشِ لِصَغَرِهِ، فَشَبَّ عَلَى أَطُراف

أصَابِعِهُ لِيَبْدُو كَبِيرًا! وَهِذَا صَبِي صَغِيرٌ آخَرُ تَحَدَّى أَحَدَ

الرجَال وَغَلَّهَ . . فَقَبلوهُ، بَعْدُ أَنْ رَفَضُّوا قَبُولَهُ.

كَمَا أَذْهَشَنَى أَنْ أَرَى بَيْنَهُمْ شُيُّوخًا كَبَارًا تَخْطُواْ سِنَّ النَّضَالِ وَالْحَرْبِ، وَلَوْ قَعَدُوا فِي بُيُوتِهِمْ مَا لاَمَهُمْ أَحَدٌ. وَلَكِنَّهُمْ ، وَقَدْ كَبِرُوا، يُرِيدُونَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا وَهُمْ يُقَاتِلُونَ، فَيَمُوتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، ويَصْمُنُوا الْجَنَّةَ.

وكَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ ثُلُثَ عَدَد الْكُفَّارِ. وَفَجْأَةٌ نَقَصَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَمائَة، فَقَدْ تُرَاجَعَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُنافقينَ وَمَعَهُ رِجَالُهُ. وَلَكنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْزعجُوا لذلك.

وَقَد اتَّخَذَ النَّبِيُّ مَكَانًا عَالِيًا لِيُعَسْكِرَ فِيهِ رِجَالُهُ، فَيُشْرِفَ عَلَى الْعَدُوِّ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعٍ. وَوَقَفْتُ أَنا ـ جَبَلَ أَحُد ـ خَلْفَه أَحْمِي ظَهْرَهُ. وَخِفْتُ أَلا يَتَنَبَّهَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى وُجُودٍ مَمَرًّ فِي وَسَطِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْفُذَ مِنْهُ جَبَلَ أَحُد ـ خَلْفَه أَحْمِي ظَهْرَهُ. وَخِفْتُ أَلا يَتَنَبَّهَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى وُجُودٍ مَمَرًّ فِي وَسَطِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْفُذَ مِنْهُ

الأعْدَاءُ. لكنّى لَمْ أَلْبَثْ أَن اطْمَأَنَ قَلْبِي وَالرَّسُولُ يَجْعَلُ عَلَى حراسَتِه خَمْسِينَ مِنَ الرَّماة. وَيَأْمُرُهُمْ بألا يَتُرْكُوا أَمَاكِنَهُمْ لأَى سَبَبٍ. سَوَاءُ انْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يَنْتَصِرُوا يَجَبُ أَنْ يَظَلُّوا فِي أَمَاكِنِهِمْ حَتَّى النَّهَايَة.

وَبَداْتِ الْمُبَارَزَةُ كَالْعَادَة، وَخَرَجَ لَهَا حَمْزَةُ، فَقَتَلَ حَامِلَ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ. ثُمَّ بَداْتُ الْمَعْرِكَةُ . . وَرَأْيَتُهَا أَنَا جَبَلَ أَحُد، في ثَلاَث صُور :

الصُّورَةُ الأولَى . . .

الْمُسْلَمُونَ الْبَاسِلُونَ يُحَارِبُونَ أَعْدَاءَهُمْ فِي شَجَاعَة ، ويَهْجُمُونَ عَلَيْهِمْ فِي إِقْدَامٍ وبُطُولَة ، وَقُرْيْشُ تُقَاوِمُ ، وَلَكَنَّهَا غَيْرُ قَادِرَة عَلَى مُواجَهة هذه الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَة الْمُضَحِيَّة . وَقَدْ سَقَطَ مِنْ رِجَالَ قُرَيْشُ كَثِيرُونَ . حَتَّى إِنَّ سَبْعَة مِنْ حَامِلِي الْعَلَم قَتَلَهُمُ الْمُسْلِمُ وِنَ ، وَاحدا بَعْدَ الآخر . وَلَمْ تَجَدْ قُرَيشُ سَبِيلاً وَكَثِيرُونَ . حَتَّى إِنَّ سَبْعَة مِنْ حَامِلِي الْعَلَم قَتَلَهُمُ الْمُسْلِمُ وِنَ ، وَاحدا بَعْدَ الآخر . وَلَمْ تَجَدْ قُرَيشُ سَبِيلاً اللهَرَبَ . وَلَمْ يَتْرَكُهُمْ مُحمَّدٌ وأصْحَابُهُ بَلْ تَعَقَّبُ وهُمْ ، وَانْطَلَقُوا يُطْارِدُونَهُمْ ، وَقَدْ ظَهَرَتُ أَولُكى تَبَاشِيرِ النَّصْر .

ولمْ تَلْبِثْ أَن اخْتَفَتْ مِن أَمامي. أَنَا جَبَلَ أَحُـده الصُّورةُ الصُّورةُ السُّورةُ الثَّانِيةُ . . الصورةُ الثَانِيةُ . . وَجَاءَتْ الصُّورةُ الثَّانِيةُ . . فَحُمَاةُ الْصَمَرِ الذي يَقَعُ في وَسَطى ، أَفْرَحَهُمْ وَجَاءَتُ الصُّورةُ الثَّانِيةُ . . فَحُمَاةُ الْمَمَرِ الذي يَقَعُ في وسطى ، أَفْرَحَهُمْ وأَغْرَاهُمْ النَّصْرُ ، فَنَسُوا تَعْليمَات الرَّسُول لَهُمْ وَلَمْ يَبْقُوا في أَمَاكنهمْ يَعْدورُوهَا : انتَصرَ الْمُسلمُونَ أَو انْهُزَمُوا . يُغَادرُوهَا : انتَصرَ الْمُسلمُونَ أَو انْهُزَمُوا . لَقَدْ خَالَفُوا أَمْرَ النّبيّ . وأَخَذَ عَدَدٌ منهُمْ يَشْتَركُ في لَقَدْ خَالَفُوا أَمْرَ النّبيّ . وأَخَذَ عَدَدٌ منهُمْ يَشْتَركُ في

وكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَائِدُ فُرْسَانِ مِكَّةً ـ يُرَاقِبُ

مُطَارِدَة الْهَارِينَ مِنْ قُرِيْش، لكَيْ يَحْصُلُوا عَلَى

الأسرى والْغَنَّائم.



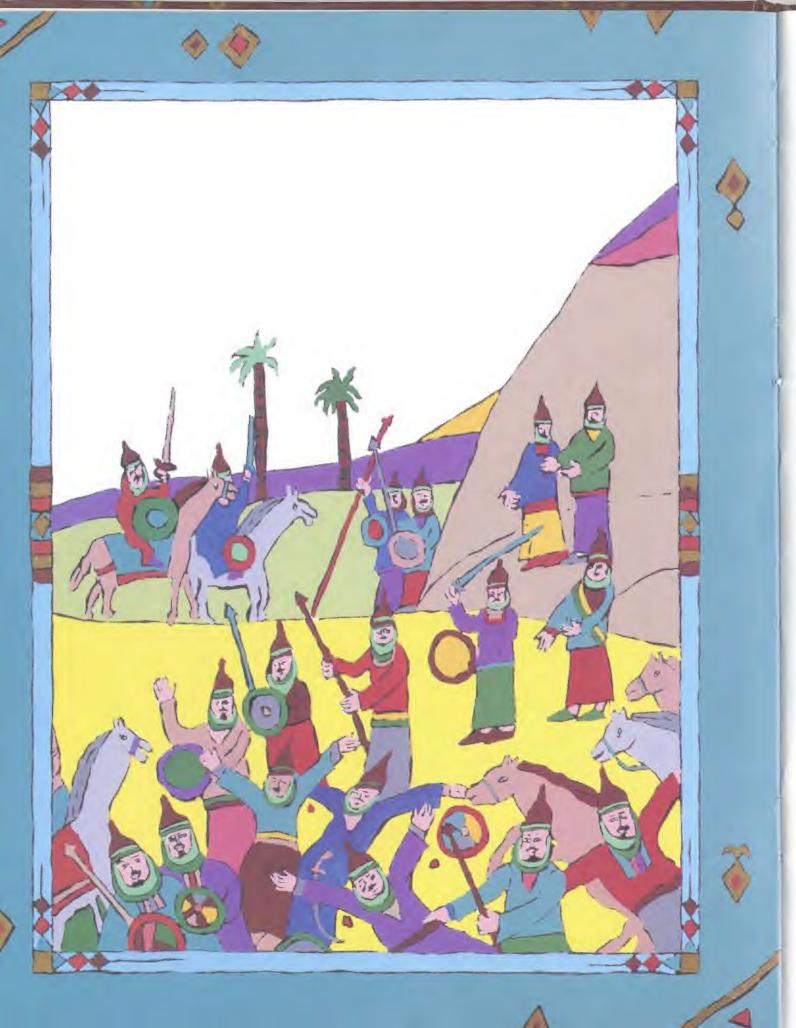

حُرَّاسُهُ، دَارَ وَدَحَلَ مِنْهُ، وَطَوَّقَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْخَلْف، وَهَاجَمَهُمْ بِعُنْفٍ. وأَدْرِكَتْ قريَّشُ هذا فَعَادَتْ تَشْبُتُ، بَلْ صَارَتْ تُهَاجِمُ الْمُسْلِمِينَ وَتُوقِعُ بِهِمْ.

وكُنْتُ أَنَا جَبَلَ أَحُد، أَنْظُرُ إِلَى مَا يَجرى، وأَنَا أَكَادُ أَتَفَتَّتُ حُزْنا وأَلَما. إِنَّ إِهْمَالاً صغيرا وَقَعَ مِنْ جَمَاعَة قَليلة، كَادَ يُفْني الْجَيْشَ الْمُنْتَصِرَ.

ووَقَعُ النَّبِيُّ عَيْنِيٍّ فِي حُفْرَة، وَشَاعَ فِي النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وَظَنَّ الْكَافِرُونَ أَنَّهُمْ قَدْ قَضَوْاً عَلَى الإسلام وَالْمُسْلَمِينَ..

الصُّورةُ الثَّالثَةُ . . .

- ثُمَّ كَانَت الصُّورةُ الثَّالثَةُ:

ارْتَفَع صوْتُ واحد من المُسلمين: ماذَا نَصْنَعُ بالْحياة بعْد مُحمَّد؟ فَتَجمَّع الْمُسْلِمُون يلتَقَطُّونَ أَنفاسَهُمْ ويُعيدُونَ صُفُّوفَهُم.

ثُمَّ ارْتَفَع صوْتٌ آخَرُ : رسُولُ الله بخَيْر . .

فَامْتَ الْأَتِ الْقُلُوبُ بِالأَمل، وواصل الْمُسْلَمُونَ الْقِتَال بِعِنَاد شَديد، وصعدُوا فَوْقي ـ أَنَا جِبل أَحُد ـ حتَّى لا يلحق بهم الْكَافرُونَ . وحاول رجالُ خالد بن الوليد أن يتَسلَقُوني، ولكنَّ الْمُسْلَمِين رَمَوْهُمْ بِالْحجارة والنِّبال، فَاضطُّرَّ بِنَ الْوليد أن يتَسلَقُوني، ولكنَّ الْمُسْلَمِين رَمَوْهُمْ بِالْحجارة والنِّبال، فَاضطُّرَ خَالدٌ للهُبُوط . وقامت قُريْشُ بالْهُجُوم المرَّة بعد الأخرى، ولكنها فَشلَت في خَالدٌ للهُبُوط . وقامت قُريْشُ بالْهُجُوم المرَّة بعد الأخرى، فانسحبت بجيشها، كُلُّ مرَّة ، وتأكَّدت أنَّ الْمُسْلَمِين أقوى مِنْ أن تقضي عليَّهم، فانسحبت بجيشها، وأبُو سُفيانَ قَائدُهُمْ يُردَدُ:

- يوم يوم بدر . . والْحرب سجال".

وانتَهَت الْمعْرِكَةُ، ووقَفتُ أَنَا جبل أحد اتطَلَعُ إلَى ما حولى، وأشاهِدُ مسرّحَ الأحداثِ. كَانَت هناكَ جُثَثُ الشَّهَدَاءِ، وبَيْنَهُمْ حَمْزَةُ



# أناصفرة

عَمُّ الرَّسُولُ ، وَقَدْ مَثَّلَت بِهِ قُرَيْشُ الْبُشَعَ تَمثيل . وَكَانَ هُنَاكَ الْجَرْحَى وَالْمُصَابُونَ . وَرَأَيْتُ جَيْشَ قُرَيْشَ يَنسَحِبُ مِنَ الْمَيْدَان . . إِلَى أَيْن؟ هَلْ يَتَجَهُونَ إِلَى الْمَدينَة؟ إِنَّ الطَّريقَ إِلَيْهَا مَفتُوحَةٌ . . وَالْمُسْلُمُونَ مُجْتَمِعُونَ بِي . . يَا إِلَهِي . . انتَظَرْتُ قَلِقًا . . ولكنِّي تَنفَسْتُ الصُّعداء ، وأنا أراهم يَرْكبون الإبلَ ويَنطَلُقُونَ إلى مكَّة . . وَسَمَعْتُهُمْ يَتَسَاء لُونَ:

هَل انتَصَرْنَا؟ . . لَيْسَ مَعَنَا غَنَائِمُ؟ وَلَمْ نُمْسِك بأسير وَاحِد مِنَ الْمُسْلِمِينَ . . أَيْنَ النَّصْرُ إِذَن؟! لِمَاذَا لَمْ نَسِرٌ إِلَى اللَّدِينَة؟! . . لنَعُدْ إِلَيْها . .

وقَضَى الرَّسُولُ عَلَيْ وَجُنُودُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْلَتَهُمْ عندى ـ أَنَا جَبَلَ أَحُد ـ وَفَى الْيَوْمِ التَّالَى ، أَذَهَلَنَى أَلا تَتَجهَ جُمُوعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَدينَةِ ، بَلُ رأيْتُهَا تَنظَلَقَ وَرَاءَ جَيْشَ قُريْشُ لِتُطَارِدَهُ . وَعِندَمَا عَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ بِذَلكَ أَسْرَعَ برجَاله فَرَارًا ، خَشْيَةَ أَنْ يَلحَقَ به الْمُسْلِمُونَ .

وَعَادَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَمَرُّوا بِي فِي عَوْدَتِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَتَطَلَّعُوا إِلَى بَنَظَرَات فِيهَا شكرٌ وَامْتِنَانٌ، فَقَدْ حَمَيْتُ ظُهُورَهُمْ حِينَ اشتَدَّ بِهِم الْبَلاَءُ. ولكنِّي كُنتُ دَرْسًا لِلنَّاسِ عَلَى مَرِّ التَّارِيخِ: أَنَّ النَّصْرَ وَامْتِنَانٌ، فَقَدْ حَمَيْتُ ظُهُورَهُمْ حِينَ اشتَدَّ بِهِم الْبَلاَءُ. ولكنِّي كُنتُ دَرْسًا لِلنَّاسِ عَلَى مَرِّ التَّارِيخِ: أَنَّ النَّصْرَ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْعَزِيمَةِ الْقَوِيَّةِ الصَّادِقَةِ. لَقَدْ خَسِرَ يَحْتَاجُ إِلَى الْحَمَايَةِ الدَائِمَةِ . . كَمَا أَنَّ الْهَزِيمَةَ يُمْكُنِ التَّعَلَّبُ عَلَيْهَا بِالْعَزِيمَةِ الْقَوِيَّةِ الصَّادِقَةِ. لَقَدْ خَسِرَ الْمُسْلَمُونُ هِذَهُ الْمَعْرَكَةَ عَلَى طَرِيقِ النَّصَالِ، ولكنَّ النَّصْرَكَانَ لَهُمْ فِي النِّهَايَةِ.

وَمَا زِلْتُ ـ أَنَا جَبَلَ أَحُد ـ أَقِفُ قُرْبَ الْمَدينَة ، أَذَكِّر النَّاسَ بِتلكَ الْمَعْرِكَة الْخَالدَة.



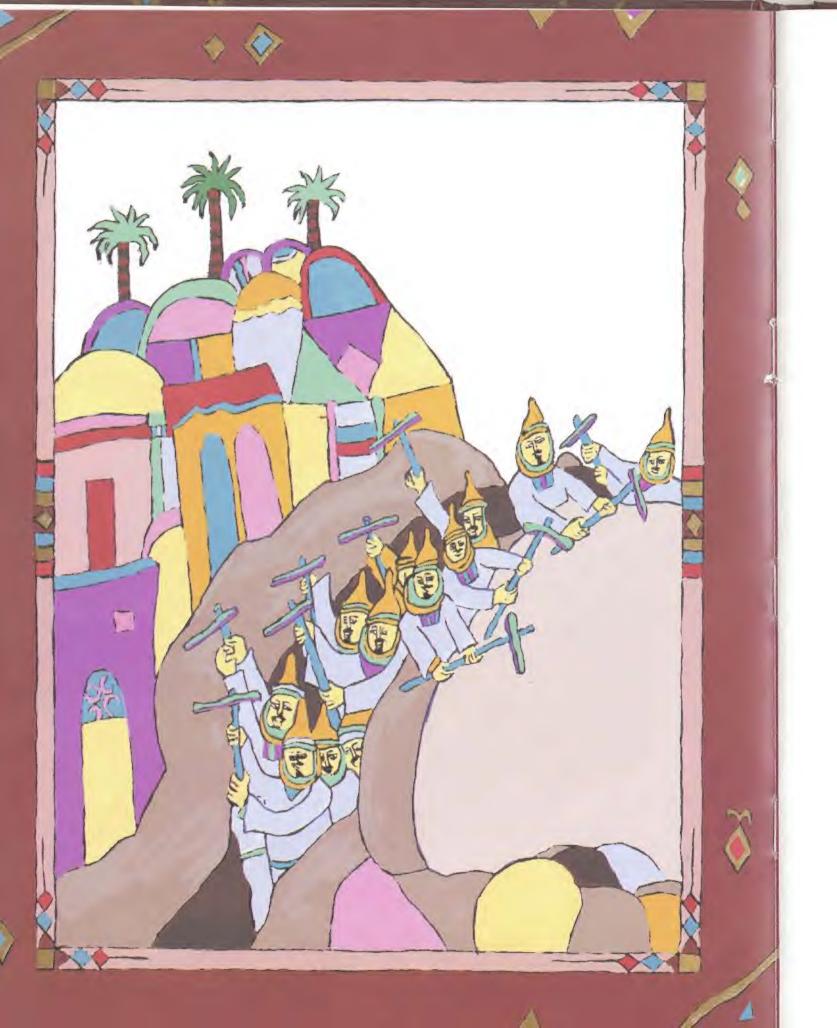

وَالصَّخرُ ، كَمَا تَعْرِفُونَ ، صُلبٌ ، قَوى "، لا يَلينُ وَلا تُؤتِّرُ فيه الْفُتُوسُ .

وُجدْتُ في مكان قُرْبَ الْمَدينَة الْمُنَوَّرَة . وَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ مكاني هذَا الْمُنوَّرَة . وَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ مكاني هذَا الْكَثير مِنْ أَحْداث الْمَدينَة ، بَعْدَ أَن هَاجَرَ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ عَلِيْنِ مِنْ مكَّةَ نَجَاة بدين الله .

وَجَاءَتنى أَحْبَارُ "بَدْرِ" وأَحْبَارُ "أَحُد". ثُمَّ جَاءَتنى أَخْبَارُ الْيَهُود وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْقَبَائِلِ يُثيرُونَهَا ضِدَّ "مُحَمَّد". ثُمَّ يَذَهَبُونَ إِلَى قُريش يُبشِّرُونَهَا بَمَا وَصَلُوا إِلَيْه مِنْ تَجْميع الْقَبَائِل وَتَأليب الأَحْزَابِ كُلِّهَا ضِدَّ مُحَمَّد. وَيُسَلِّغُونَهَا اللهُ مَن مَحَمَّد. وَيُسَلِّغُونَهَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلا أَن تَنضَمَّ قُريشٌ مَعَ بَاقى وَيُسَلِّغُونَهَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلا أَن تَنضَمَّ قُريشٌ مَعَ بَاقى الْقَبَائِل، ويَشترك الْجَميعُ في قتاله، فَيكُونَ في ذلك الْقَضَاءُ النَّهَائِيُّ عَلَيْه وعَلَى دينه.

وَنَجَحَ الْيَهُودُ فِعْلاً، بِالْخُبْثِ وَاللُّؤمِ وَالْكَذِبِ، في تَجْمِيعِ

الْعَرَبِ كُلِّهِمْ وَدَفْعِهِمْ إِلَى تَجهِيز جُيُّوشِهِمْ لِمُحَارَبَة مُحَمَّد وَقَتَال مُحَمَّد.

عَلَمَ مُحَمَّدٌ بِمَا دَبَّرَهُ الْيَهُودُ ضِدَّهُ، وَبَلَغَهُ أَخبَارُ تَجهِيزَاتِ الْجُيُّوشِ لِتَنْقَضَّ جَميعًا عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُسْلِمِينَ لَى الْمُدينَة.

استَشَارَ أَصْحَابَهُ فِيمَا يَصَنَعُ: هَلَ يَمْكُثُ في الْمَدِينَةِ، أَمْ يَخرُجُ لِلِقَاءِ هذهِ الْجُيُوشِ الْجَرَّارَةِ الْقَادِمَةِ الْبَعْرَابُ فَيمَا نُ الْفَارِسِيُّ:

ـ نَحْفِرُ حَوْلَ الْمَدِينَة خَندَقًا. فَإِذَا جَاءَ عَدُوُّنَّا لا يَسْتَطيع أَن يَعْبرَه وَيَصلَ إلَّيْنَا.

وَافَقَ الرَّسُولُ عَلَى رأى سَلَمَانَ. وَنَهَضَ وَمَعَهُ الْمُسْلَمُونَ، وبَدَءُوا يَحْفرُونَ الْخَندَقَ. وقَدْ قَاسَى

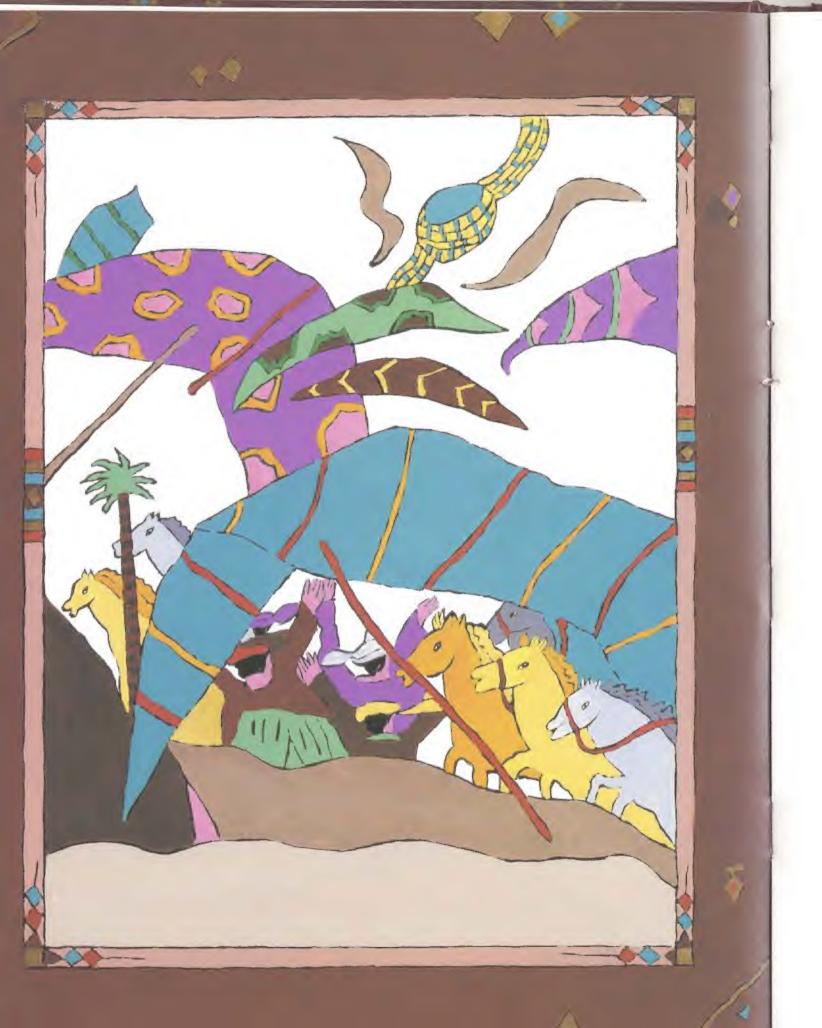

الْمُسْلِمُونَ وَعَانَوا الْكَثْيرَ في هذا الْعَمَلِ الْكَبِيرِ وَالْجَدِيدِ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ الرَّسُولُ يَحْفَرُ مَعَهُمْ، وَيَنقُلُ المُسْلِمُونَ وَعَانَوا الْكَثِيرَ في هذا الْعَمَلِ الْكَبِيرِ وَالْجَدِيدِ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ التَّالِيَةَ : التَّرابُ يُوارِي بَيَاضَ بَطَنه. وكَانَ وَهُو يَحْفَرُ، يُنشدُ الأَبْيَاتَ التَّالِيَةَ :

اللَّهُمَّ لَوْلا أنتَ مَا اهتَ دَيْنَا وَلا تَصَدَّقَنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا فَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَيْنَا فَ النَّوْ النَّالِ الْفَالِيْنَا وَأَنْ الْأَقْدِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُعَلِي اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الل

وَتَمَّ حَفْرُ الْخَندُقِ الْعَمِيقِ، وَلَمْ تَبْقَ إِلا نَاحِيةً وَاحِدَةً، وَهِيَ النَّاحِيةُ الَّتِي أَنَا فِيهَا. وكانَت مِنْ نَصِيب سَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ وَمَجْمُوعَة مَعَهُ. ولَقَدُ تَعِب سَلَمَانُ وَهُو يُحَاوِلُ أَنْ يَقتلَعني فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فأنا كَمَا قُلتُ صُلْبَةٌ وَعَنيدَةٌ. فأقبَلَ سلمَانُ عَلَى الرَّسُولِ شَاكِيًّا والْعَرِقُ يَتصببُ منه . فَطَلَبَ النَّبِيُّ إِنَاءً بِهِ مَاءٌ . أَسْرَعَ سَلَمَانُ وأَحْضَرَهُ. أَمْسَكُ رَسُّولُ الله بِالإِنَاء سَلمَانُ وَأَحْضَرَهُ. أَمْسَكُ رَسُّولُ الله بِالإِنَاء وَصَبَّ منهُ الْمَانَ ، وَرَفَعَهَا مِنْ فَوْقي وَهُوَ وَصَبَّ منهُ الْمَانَ ، ورَفَعَهَا مِنْ فَوْقي وَهُوَ

يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ .

ثُمَّ قَدِمت جُيُوشُ الْعَرَب، وكَانَ جَيْش قُريَّش وَحْدَهَا عَشَرَةَ آلاف رَجُل. وَوَقَفَت هذه الْجُيُوشُ عِنْدَ الْخَنْدَق وَهِيَ مَذْهُولَةٌ مِنْهُ وَمِنْ فِكْرَتهِ وَمَكِيدَتهِ، فَلَمْ تَكُنِ الْعَرَبُ قَدِ اسْتَعْمَلَتِ الْخَنَادِقَ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ عَنْهَا شَيْئًا.



وَخَرَجَ الرَّسُولُ النَّهِمْ في ثَلاثَة آلاف مِنَ الْمُسْلَمِينَ. وكَانَ الْخَنْدَقُ فَاصلاً بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ. وأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حُرَّاسًا عَلَيْهِ حَتَّى لا يَقْتَحِمَهُ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّيْلِ. وَقَدْ كَانَ يَقُومُ بِنَوْبَةٍ في الْحِراسَةِ لَيُلاَّ رَغْمَ شَدَّةَ الْبَرْد.

وَقَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَامَ الْخَنْدَق، وَحَاصَرُوا الْمُسْلِمِينَ، وأَخَذُوا يَرْشُقُونَهُمْ بِالنَّبَالِ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلكَ عَشْرِينَ يَوْمًا. فَاشْتَدَّ الحَالُ بِالْمُسْلِمِينَ وصَاحَب هَذَا الحصارَ ضيقٌ عَلَى الفُقَرَاء.

وزَادَ في شدَّة الْحَالِ بِهِمْ، مَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ يَهُودُ الْمَدينَة، وكانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَاهَدُوهُمْ وَاطْمَأْنُوا إِلَى مُسَالَمَتِهِمْ. وَلَكِنَ الْيَهُودَ نَقَضُوا الْعَهُدَ وَانْضَمُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَعَدُّوا لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خَلْف ظُهُورِهِمْ. وَلَكِنَ الْيَهُودِهِمْ.

اشتد البلاء بالمسلمين، فأعداؤهم الدين هم أكثر عددا وأشد بأسا منهم، قد جاء وهم من خلفهم ومن أمامهم، فَزَاغَت الأبصار وبلَغَت الْقُلُوب الحناجر وظنّوا بالله الظّنون. وتكلّم الْمُنَافقُون بما بدا لَهُم ، يُعيّرُون الرّسُول ويسْألُونه عمّا وعدهم به من نصر الله لَهُم . والرّسُول يُهَادن بعض الْقَبائل من ناحية ، ويثبّت المُسلمين من ناحية أخرى، ويُؤكّد لَهُم الْفَوْزَ ويبشّرهم بالنّصر إذا هم صبروا وثبتُوا. وكان عرب الله ويدعوه في حرارة: «اللّهم منزل الْكتاب سريع الْحساب اهزم الأحراب. اللّهم اللّهم المؤمة وانصرنا عليهم ».

ويتَوالَى نَصْرُ الله . فَينجحُ الْمُسْلِمُونَ في أَن يُوقعُوا الشَّقَاقَ بين اليهود وبين قُريْش فَيشُكَّ كُلُّ مِنهُما في الآخرِ فَينقُضَانَ مَا بيْنَهُما مِنْ عهد، ويعْتَبرُ كُلُّ مِنهُما أَنَّ الْمَعْرِكَةَ معْرِكَةُ الآخر ولَيْست معْرِكتَهُ هُو، وينْسحبُ منْهَا ويتْرَكُ الآخر وحدهُ أَمَام الْمُسْلمين.

ويُتِمُّ اللهُ نعْمتَهُ. فَتَهُبُّ رِياحٌ بارِدَةٌ في شكْلِ عاصفة شديدة ، في لَيْلَة حالكة السَّواد ، وتَقْتَلعُ خيام الْكُفَّارِ ، وتُطُفئُ نيرانَهُمْ ، وتُطيِّرُ منْ فَوْقهَا قُدُورَهُمْ . فَيدَبِّ الْفَزَعُ في قُلُوبِهِمْ ويسْتَوْلي الْهَلَع عَلَى نُقُوسِهِمْ . ويأمَّرُهُمْ قَائدُهُمْ أَبُو سُفْيانَ بالرَّحيل . . ويرْحلُونَ في الْحال!



كُنْتُ أُعِيشُ مع زَوْجِي الْكُبْشِ وبقيَّةِ الْغَنَمِ، في صحراء واسعة، تُغطَّي أَرْضَهَا الرِّمَالُ الصَّفْراء .. وكَانَ الرَّمَالُ الصَّفْراء .. وكَانَ الرَّاعِي يَتَنَقَّلُ بِنَا، لِيَبْحَثَ عَنْ آبَارِ الْميَاه وَالْعُشْبِ الأَخْضَر.

وَلَقَدْ رُحَلْنَا هُنَا وَهُنَاكَ، لنَجِدَ الْمَاءَ وَالطَّعَامَ.

وكَانَتِ الأغْنَامُ تَقْضَى وَقْتَهَا فَى اللَّهُو وَاللَّعِ، وفَى الاسْتَمَاعِ إِلَى صَوْتِ «النَّاى» بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّاعِي، أَوْ إِلَى حَديثه الْمُمْتِعِ عَنْ أَخْبَارِ الْجَزِيرَة الْعَرَبِيَّةَ الَّتِي نَحْيَا فِيها. وكَانَ حَديثُهُ عَنِ الرَّاعِي «مُحَمَّد» أَجْمَلَ مَا نَسْمَعُهُ \* فَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ رَاعِيًا في صَبَاهُ ، يَرْعَى الْغَنَمَ والإبلَ في الصَّحْرَاء .

وَلَمْ نَكُنْ نَشْبَعُ أَبِدًا مِنَ الْحَديثِ عَنْ «مُحَمَّد» وعَنْ طيبته وَإِنْسَانيَّته وأمّانته. وكُنَّا نُحبُّهُ كثيرًا لأنَّهُ كان يُحبُّ الْغنم عنْدَمَا كان يَرْعَاها. كان يَحنُو عليْها، ويَتْعبُ نَفْسَهُ مِنَ أَجْلها، ويَقتَّسُ لَها عن الطّعامِ الَّذِي يحبُّ الْغنم عنْدَمَا كان يَرْعَاها. كان يَحنُو عليْها، لمْ يكُنْ يَلْعَبُ ويَلْهُو مثل بَاقي الرُّعَاة، بل كانت عَيْنَاهُ يكُفْيها، ولا ينسَى أنْ يمر بها على الْبِسُ ليسقيها. لمْ يكُنْ يَلْعَبُ ويَلْهُو مثل بَاقي الرُّعَاة، بل كانت عَيْنَاهُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى الْغَنَم، فلا يَجْرُقُ ذَتْبُ أَوْ تَعْلَبُ عَلَى الاقترابِ منْها. وعندَمَا يتعب واحدٌ منها كان يَعْتنى به، ويُعلَل المُعنَى، وتَعُودَ إليّه صِحَّتُهُ وعافيتُهُ، ويَعْفري ويَقَفْزَ فَرحًا سَعيدًا.

كَانَ "مُحَمَّدٌ" مُبَارِكًا وَمَيْمُونًا . . لَمْ تَرْجِعِ الأغْنَامُ الَّتِي يَرْعَاهَا قطُّ جَائِعَةً . فَقَدْ كَانَ يَجِدُ لَهَا دَائِمًا مَا تَأْكُلُهُ وَمَا تَشْرَبُهُ . وكَانَ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فيهَا ، فَتَتَحَسَّنُ صحَّتُهَا وَيكثُرُ لَبَنُهَا ويَزِيدُ لَحْمُهَا .

من هَذَا كُلُّه . . أُحبَبُّنا محمَّدًا حُبًّا كثيرًا . .

وكُنَّا نَسْمَعُ عَنْ دينه الْجَديد . . وأَنَّ اللهَ بَعَثَهُ نَبِيّا ورَسُولاً ليَهْدي النَّاسَ ويَدْعُوهُمْ إلَى عبَادَةِ اللهِ وَحُدّةُ . . فَعَارَضَهُ كُفَّارٌ قُريش و سَخرُوا منه و آذَوه .

وكَلَلَكَ الْيَهُودُ خَافُوا عَلَى دينهم ، وَخَافُوا عَلَى أَمُوالهم وَخَافُوا عَلَى وَضُعهم وَعَلَى مُسْتَقُبِّلهم بَيْنَ الْعرب . . فأخَذُوا يُؤلِّبُونَ النَّاس علَيْه في السِّرِّ، ويكيدُونَ لَهُ بِالْخُبْث واللُّؤم، ويتآمرون عليه في الخَفَاء.

كُنَّا ـ نَحْنُ الْغَنَم ـ نَدْعُ و اللهَ أَنْ يُنَجِّيَهُ منْ شَرَّ أَعْدائه جميعًا . . وينْصُرَهُ علَيْهم . . فَهُ و الصَّادقُ الأمينُ..



ولكنِّي لَمْ ٱلْبِثْ أَنْ فكَّرْتُ قَلِيلاً، وساءَلْتُ نَفْسى:

لذلكَ كَانَتْ فَرْحتي لا تُقَدَّرُ ، عنْدما عُـدْتُ يومًا من المرْعَى ، وعرفْتُ أنَّ صاحبتي الْيهُوديَّةَ ستُقَدِّمُني

إِذَا أَكَـلَ أَحَـدُ منِّي قطْعَةً كَانَتْ فيهَا نهَايَةُ حَيَاته. .

وَلَمْ تُوجِعْنِي النَّارُ كَمَا أُوْجَعَنِي هَذَا السُّمُّ الَّذِي

يَسْرى في جسْمي، والَّذي تُريدُ هذه الْمَرْأَةُ

الْخَبِيثَةُ أَنْ يَسْرِي في جسْم "مُحَمَّد" عَلَيْه الصَّلاةُ

وَالسَّلامُ. وكَانَ مَصْدَرُ حُزْني وألَمي أنِّي

لَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَنْقَـذَ الرَّسُولَ وأصْحَابَهُ،

بَلْ سأكُونُ أَنَا السَّبَبَ في قَتْلهم . .

وكُنْتُ أَفكُرُ في طَريقَة لتَحْذير

المُسلمينَ من لَحْمي.

أَخَذَتْني صَاحِبَتي ، وَقَدَّمَتْني للنَّبيِّ

وأصْحَابِهِ وَمِنْ بَيْنِهِمْ رجُلٌ اسْمُهُ "بشْرٌ" وكَانَ جَائعًا ،

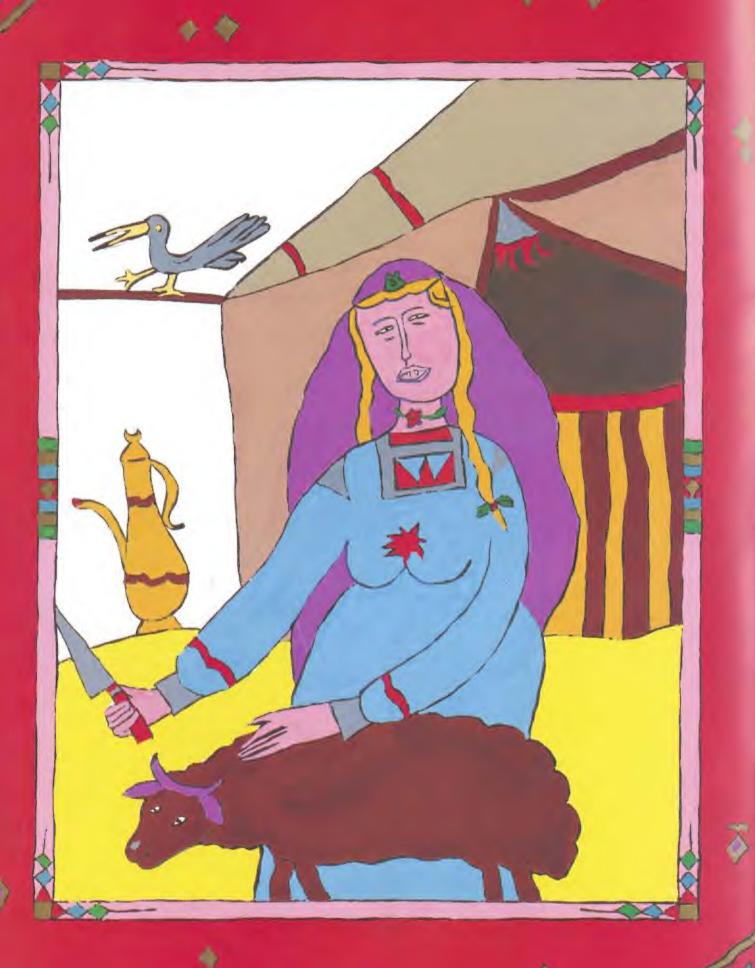

فَمَدَّ يَدَهُ قَبْلَ «مُحَمَّد» وَبَدا يَقْطَعُ مِنْ لَحْمِي وَيَأْكُلُ، وأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: لِمَاذَا يَا بِشْرُ؟ لِمَاذَا تَأْكُلُ قَبْلَ الرَّسُولِ؟ . . وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُمْكِنِ لِبِشْرِ أَنْ يَسْمَعَنى .

عِنْدَمَا بَدأَ النَّبِيُّ يَأْكُلُ مِنِّي، صَرَخْتُ: أَنَا مَسْمُومَةٌ . . أَنَا مَسْمُومَةٌ . . أَنَا مَسْمُومَةٌ .

وكَانَتْ مُفَاجِأَةً رَائِعَةً لَى أَنْ تَوَقَفَتْ يَدُ «مُحَمَّد» عَنِّى، كأنَّمَا سَمِعَنى. وَلَمْ أَكُنْ أَنْتَظِرُ هذَا، ولكِنَّ الأَمْرَ كَانَ وَاضحًا . . إِنَّ اللهَ مَعَهُ . . لَقَدْ أَسْمَعَهُ كَلمَاتي، لذَلكَ دُهشَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَهُمْ:

- ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ عَنِ اللَّحْمِ . . إِنَّهُ مَسْمُومٌ .

وَاسْتَجَابُوا جَمِيعا لِدَعْوَة الرَّسُولِ فَكَفُّوا عَنْ الأَكْلِ. وَاحِد فقطْ كَان قدْ أَكُلَ، وَاحْد فقطْ كان قدْ أَكُلَ، وَهُوَ بِشُرِّ. مَسْكِينٌ بِشْرٌ، لَقَدْ تَأْلُم كثيرا، وَلَمْ يَعِشْ طُويلا بَعْدَ أَنْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِي الْمَسْمُومِ. وَحَزَن عَلَيّه النَّبِيُّ، وَتَأَلَّمَ لِتَصَرُّفِ هذه الْمَرْأَة الْخبيثة، فبَعَث إليْها يَسْأَلُها:

ـ لماذا فعلت هذا؟

رَدَّتْ الْمَرْأَةُ قائلة:

- أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِف، هِلْ أَنْت نبِيٌّ بِحَقِّ؟ . . لَوْ أَنَّك نبِيٌّ بِحَقِّ لَمَا أَصَابِك السَّمُّ، وإذا كُنْت رَجُلا تُريدُ أَنْ تُصْبِحَ مَلكا، أَرَحْتُ النَّاسَ منْك . .

وَقَدْ ثُبَت لِهِذِهِ الْمَرْأَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا نبِيٌّ وَرَسُولٌ . . فهلْ آمَنت به ؟ . . كلا!

وَعَنْدَمَا دَفْنُونِي فِي الرِّمَالِ، شَعَرْتُ بِالرَّاحَةِ لأَنَّنِي أَدَّيْتُ الْوَاجِبَ عَلَيَّ. وَبَعْدَ أَيَّامٍ دُفِنت بِجَانِبِي هذهِ الْمَرْأَةُ الْخَبِيثَةُ لِيَرْتاحَ النَّاسُ مِنْها وَمِنْ أَعْمَالِها.

ورُبَّمَا أَكُونُ أُوَّلَ شَاة في التَّارِيخِ تَتَكَلَّمُ بَعْدَ أَنْ ذُبِحَتْ وَشُوِيَتْ، وَتَجِدُ مَنْ يَسْمَعُهَا . . سَوْفَ يَحْكِي النَّاسُ حِكَايَتي، وَيَذْكُرُونَ مَعَهَا مَا حَاوَلَتِ صَاحِبَتي أَنْ تَفْعَلَهُ بِالرَّسُولِ الأمين.



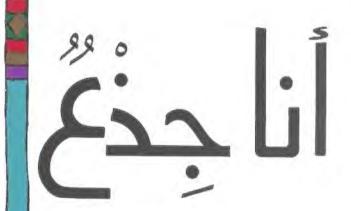



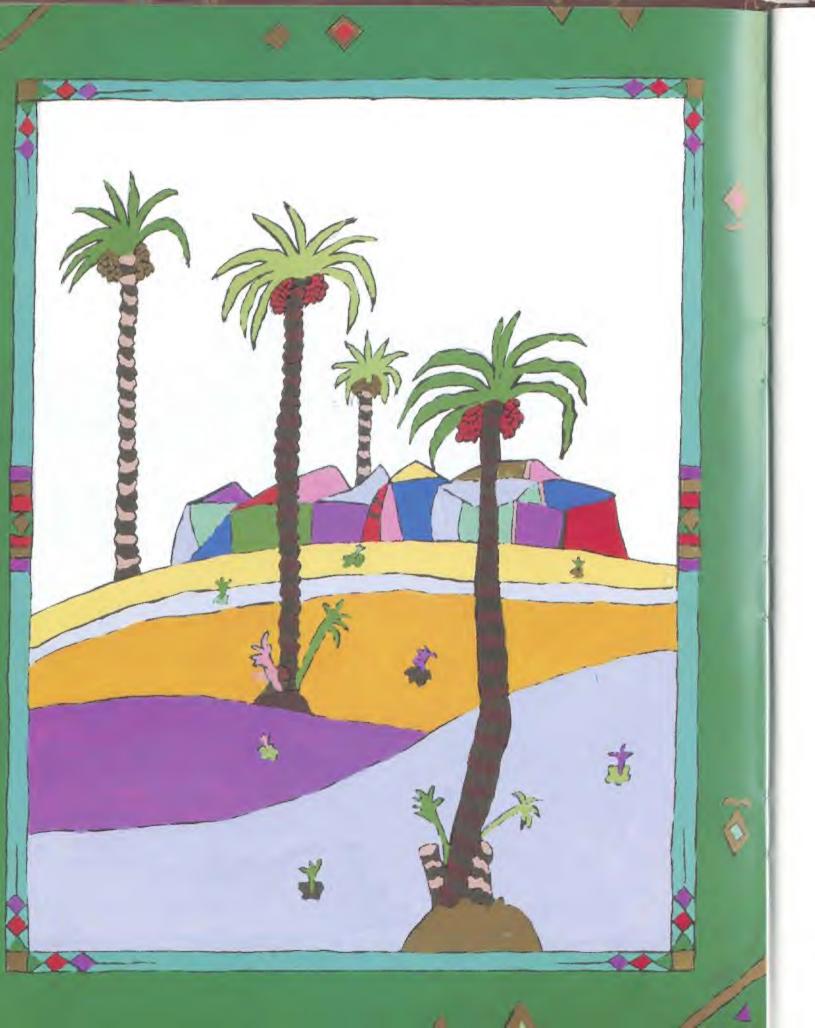

كُنْتُ نَخْلَة في الْمَاضي، وَ النَّخْلُ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَثَيرٌ. وَثَمَرُهُ حُلُو. وَالرَّعَاة يَسْتَظَلُّونَ بِهِ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْس. وَلَقَدْ جَلَسَ تَحْتَ ظلالي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله، وَهُوَ صَبِيٌّ صَغيرٌ، يَرْعَى الْغَنَمَ . . وَكَانَ حَرَارَةِ الشَّمْس. وَلَقَدْ جَلَسَ تَحْتَ ظلالي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله، وَهُوَ صَبِيٌّ صَغيرٌ، يَرْعَى الْغَنَمَ . . وَكَانَ الأَطْفَالُ والصَبْيَانَ يَتَجَمَّعُونَ تَحْتَى وَهُوَ بَيْنَهُمْ عَالِي مُهَدِّبًا مُهَذَبًا مُهَذَبًا مَ وَكُثِيرًا مَا كَانَ الأَطْفَالُ والصَبْيَانَ يَتَجَمَّعُونَ تَحْتَى وَهُو بَيْنَهُمْ

يَتحَدَّث حَديثا هادئا عَذْبًا.

وكبر المُحَمَّدُ وَظلَّ يَتَخذُ منِي مَجْلسًا لهُ. وَعنْدى بَداً يَجْلسُ مَعَ عَدَد قليل مِنْ أَصْحَابِه، يُحَدِّقُهُمْ عَنِ الدِّينِ الْجَديد: الإسْلام، ويَشْرَحُ لَهُمْ آيَاتِ الْقُرانَ الْكَرِيمِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَيْه، وأنَا وَهم ويَشْرَحُ لَهُمْ آيَاتِ الْقُرانَ الْكَرِيمِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَيْه، وأنَا وَهم نَسْتَمِعُ إلَيْهِ في حُب كَبير. وإذَا مَا حَانَ وَقْت الصَّلاة وقَفَ عَلَيْه الصَّلاة والسَّلامُ، وهُمْ مِنْ ورَائِه يُصَلُّونَ لله، ويَدْعُونَ أَنْ يَزِيدَ اللهُ مِنْ عَدد والسَّلامُ، وهُمْ مِنْ ورَائِه يُصَلُّونَ لله، ويَدْعُونَ أَنْ يَزِيدَ اللهُ مَنْ عَدد الْمُسْلمينَ ويُضَاعِفَ المؤمنينَ، وأنْ يَهْدى أهلَهُ للْخَيْر، ويُساعِدَهمْ لكي يختارُوا طَرِيقَ النُّورِ والْهِدَايَة، ويَعْبُدُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، بَدَلاً مِنَ الْأَصْنَامِ اللّهَ لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ. وعَنْدَمَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَصُومُ، كَانَ يُفْطِرُ مِنْ بَلَحِي هُو وَبَقيَّةُ الصَّائِمِينَ. وكَانَ عَدُدُ الْمُسْلمينَ في ذَلكَ الْوَقْت قليلاً. وكَانَ ظلّى يكفيهمْ، وتَمْرى يُشْبعُهُمْ.

وكُنْتُ كُلَّمَا كَبِرْتُ في السِّنِّ، زَادَ عَدَدُهُمْ، إِذْ إِنَّ كَثِيرِينَ دَخَلُوا في دينِ الله . وَعِنْدَمَا أَصْبَحْتُ نَخْلَةً عَجُوزًا، لا أَعْطِي بَلَحًا، وَجَفَّ سَعَفَى الله . وَعِنْدَمَا أَصْبَحْتُ نَخْلَةً عَجُوزًا، لا أَعْطِي بَلَحًا، وَجَفَّ سَعَفَى الله فَضَرُّ، قَطَعُوني ليَسْتَفيدُوا مِنْ سَاقي الطَّويلَة، وليصْنَعُوا به سَقْفًا للأَخْضَرُ ، قَطَعُوني ليَسْتَفيدُوا مِنْ سَاقي الطَّويلَة، وليصْنَعُوا به سَقْفًا لبيت مِنْ بُيُوتهمْ . وَقَدْ تَركُونِي بَعْدَ ذَلِكَ مُجَرَّدَ ( جِذْع » صَغير ثَابِت ، مُرْتَفع قَليلاً عَن الأرْض .

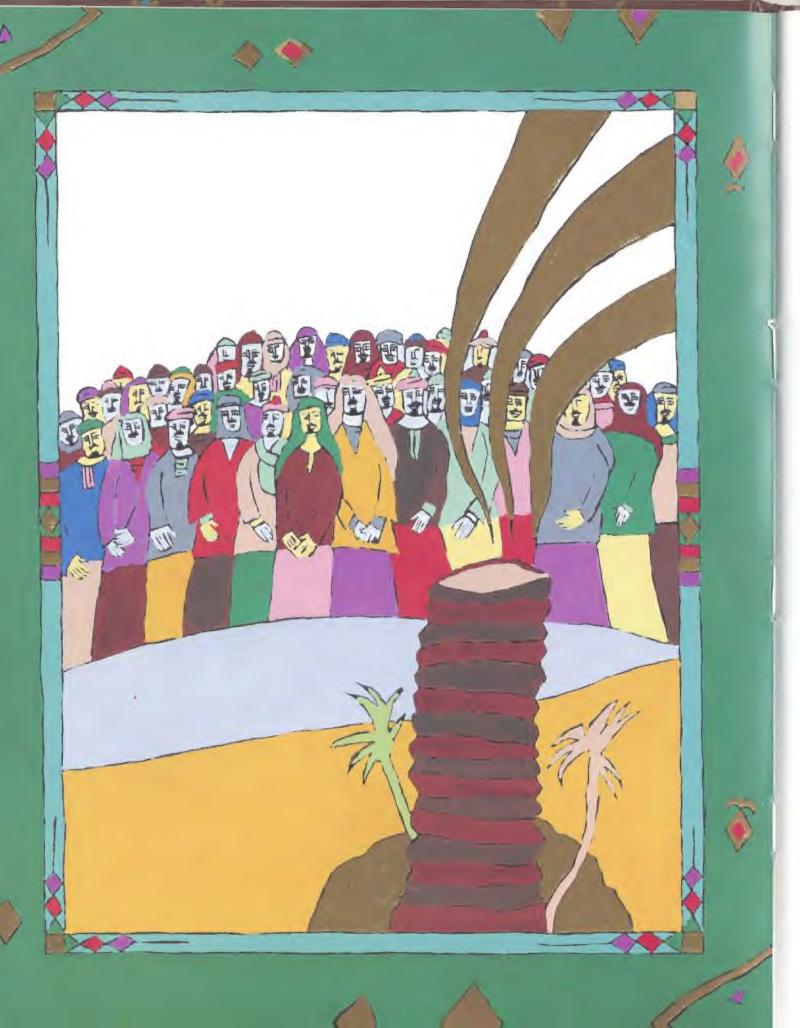

قُلْتُ لَكُمْ إِنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَجِلسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُوَّلِ الأَمْرِ ، يُحَدِّثُهُمْ عَنْ أَمُور دينهمْ . وَعَنْدَمَا زَادُ وَا أَكْثَرَ ، تَلَقَّتَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ عَدَدُهُمْ قَلِيلاً ، كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَقِفُ لَكَيْ يَرَوْهُ جَمِيعًا . وَعَنْدَمَا زَادُوا أَكْثَرَ ، تَلَقَّتَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّعَادَة وَالسَّلامُ إِلَى ، وَوَقَفَ مَنْ فَوْقي ، لِيَتَكَلَّمَ وَيَخْطُّبَ وَيَهْدى سَامِعِيه للْخَيْر ، وكُنْتُ أَحس بالبشر والسَّعادة يَمُلان وُجُوه الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى حَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى مَديثِ النَّبِيِّ . وكُنْتُ أَرَى الدُّمُوعَ فِي عَيُونِهِمْ ، عَنْدَمَا يُنْصِتُونَ إِلَى عَديثِ النَّهِ وَهُو يَتْلُو آياتَ مَن الْقُرْآنِ الْكُرِيمِ .

وَلَقَدْ شَعَرْتُ أَنَا الْجِذْع، بِسَعَادَة كَبِيرَة بِوقْفَة الرَّسُولَ عَلَى لَكَيْ يَخْطُبَ فِي الْمُسْلَمِينَ، بِصَوْتِ الْقَدْ شَعَرْتُ إِنَّا اللّهِ قَدْ عَوَّضَنِي خَيْرًا عَنْ فَقَدَانَ سَاقِي الْمُسْلَمِينَ، وَلَعَدَّدَ أَكْبَرَ. وَشَعَرْت بِأَنَّ اللّهَ قَدْ عَوَّضَنِي خَيْرًا عَنْ فَقَدَانَ سَاقِي

وَرِأْسَى. حَقّا لَقَدَ أَصْبَحْتُ مُجَرَّدَ "جِذْعِ" وَلَكُنّ لِى مَكَانَةً كَبَيرَةً، وَمَرْكَزًا مُمَّازًا. كُلُّ الْمُسْلَمِينَ يَقْتَرِبُونَ مِنِّى، وَيَلْتَقُّونَ حَوْلَى، وأَنْظَارُهُم تَتَّجه إِلَى قَرْرُبُونَ مِنِّى، وَيَلْتَقُونَ حَوْلَى، وأَنْظَارُهُم تَتَّجه إِلَى وأَحْسَسْتُ بِالْفَرَحِ وَالْفَخْرِ، لَمْسَاهَمَتَى بِوُجُودى في صالح الْمُسْلَمِينَ. إِنَّهَا مُسَاهَمَةٌ بَسِيطَةٌ صَغيرةٌ، ولَكن هَذَا هُو كُلُّ مَا الْمُسْلَمِينَ. إِنَّهَا مُسَاهَمَةٌ بَسِيطَةٌ صَغيرةً، ولَكن هَذَا هُو كُلُّ مَا أَقْدرُ عَلَيْه . ولَو أَنْ كُلَّ وَاحِد قَدَّمَ شَيْئًا بَسِيطًا، لتَجَمَّعَ في النَّهايَة الشَّيَءُ النَّهايَة الشَّيَءُ الْكبيرُ.

وكَانَتْ فرْحَتى تَزِيدُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمِ لِزِيَادَةِ عَدَدِ الْمسْلِمِينَ، لأنَّى رأَيْتُهُمْ يكثُّرُونَ. ولمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذَه هي النِّهايَةُ لي.

لقَدْ زادَ عَدَدُ المسلمين لدَرَجَة أَن امْتلات بهَم السَّاحَةُ، وَاضْطُرَّ عَلَيْهِ السَّاحَةُ، وَاضْطُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى أَنْ يَقِفَ فَوْقَ مَنْبَرِ عَال، لكَىْ تَرَاهُ الْجُمُوعُ الْكَبِيرَةُ الْمُصْلَمِينَ، تَأَلَّمْتُ لأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَعُدُ يَقِفُ عَلَى . الْمُحْتَشِدَةُ وَتَسْمَعَهُ. وَعَلَى قَدْرِ مَا فَرِحْتُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ، تَأَلَّمْتُ لأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَعُدُ يَقِفُ عَلَى .

وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْفِى حُزْنِى وأَكْتَمَ أَلَمِى، وَحَاوَلْتُ الْكَلامَ. وَهُوَ شَىءٌ لَيْسَ سَهْلاً بِالنِّسْبَة لِى، وَلا يُمْكِنُ لأَحَدَ أَنْ يُصَدِّقُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِى مِنْ أَنْ أَحِنَّ إِلَى رَسُولِ الله، وأَحِنَّ لُوقْفَتِه، وأَحَنَّ لَطُلْعَته، وأحنَّ لكَلمَته، وَوَجَدْتُنَى أَقُولُ:

وَرَآنِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فَاتَّجَهَ نَاحِيَتى، وَفَرِحْتُ . . فَرِحْتُ كَثِيرًا لأَنَّهُ أَحَسَّ بِوُجُودى، وَسَمِعَ حَنِينى إِلَيْهِ وَكَدْتُ أَطِيرُ مِنْ السَّعَادَة، وَهُو يُهَدِّئُ مِنْ حُزْنِي، ويَمُرُّ بِيَدِهِ الطَّاهِرَةِ مِنْ فَوْقِي بِكُلِّ حَنَان. وَهَدَأتُ، وَسَكَتُّ، وَاسْتَرَحْتُ.

لَقَدْ عَبَّرْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ إِحْسَاسِي، وَعَرَفَ الأَمْرَ كُلَّهُ، وكَانَ هذا يكفيني. وَيكفِي أَن الدَّعُوةَ الَّتِي كَانَ يُنادِي بِها تَحْت ظِلالي، ثُمَّ مِنْ فَوْقِي، قد انتشرت، وآمَنَ بِها عَدَدٌ كَبِيرٌ، وأصْبَحَ مِنْ غَيْرِ الْمُمْكِنِ أَن يَسْمَعُوا إلا مِنْ فَوْق مِنْبَر مُرْتَفَعِ.

وَمَعَ الأَيَّامِ، كَثُرتِ الْمَنَابِرُ، وأصْبَحَت في كُلِّ مكان مِنْ دُنيَا الْمُسْلَمِينَ، وَعَمَّتِ الدَّعُوةُ بِلادًا كَثِيرَةً. وَآمَنَ بِهَا مَلايِينُ النَّاسِ، وأضَاءَت نُفُوسَهُمْ بِالإِيمَانِ، وَمَلاَّت قُلُوبَهُمْ بِالنُّورِ.

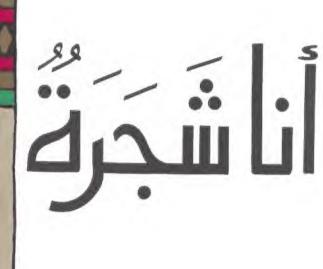



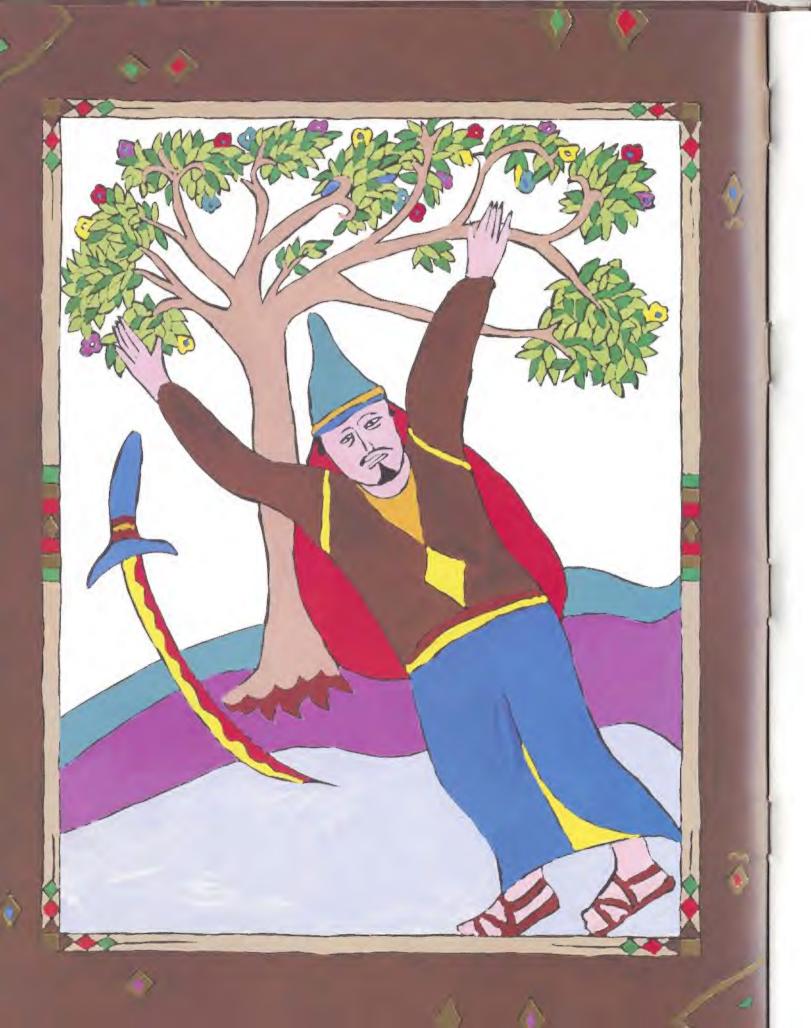

وَالأَشْجَارُ فَى جَزِيرَة العَرَبِ قَلِيلَةٌ. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَوَاقِفُ وَذَكريَاتٌ لا تُنسَى فَلا يَنسَى التَّارِيخُ مَوْقِفًا شُجَاعًا لِلرَّسُولَ الشُّجَاعِ الْكَرِيمِ تَحْتَ أَحْتَ لَى قَبْلَى. خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلامُ ذَاتَ يَوْمِ التَّارِيخُ مَوْقِفًا شُجَاءًا لِلرَّسُولَ الشُّجَاعِ الْكَرِيمِ تَحْتَ أَحْتَ لَى قَبْلَى. خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلامُ ذَاتَ يَوْمِ لِيَسْتَظِلَّ لِيَسْتَظِلِعَ أَحْبَارَ الْكُفَّارِ الْقَادِمِينَ لَمُحَارَبَتِهِ. وَوَجِد الشَّجِرةَ أَختى، فَرأى أَن يستَند إليها ويستُظلَّ لِيَسْتَظلَ بَعَالَ للرَّسُولِ الْكَرَيمَ: بِهَا. وفَاجِأَهُ واحدٌ مَنْ الْكُفَّارِ، وكَانَ يَحْملُ سَيْفًا، وقَالَ للرَّسُولِ الْكَرِيمَ:

ـ مَنْ يَسْتَطيعُ أَن يُنقذكَ الآنَ منْ يَدى؟

لَمْ يَهَتَزُ الرَّسُولُ وَلَمْ يَخَف، بَلْ أَجَابَ فِي هُدُوء وَتُبَات: اللهُ.

اضْطَرَبَ الرَّجُلُ وَخَافَ وَارْتَعَشَ، وَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدهِ . فَأَخَذَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَسَأَلَ الرَّجُلَ نَفْسِ السُّؤَال:

- مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْقِذكَ الآنَ مِنْ يَدى؟

لَمْ يَجِد الرَّجُلُ مَا يُجِيبُ به ، بَلْ زَادَ خَوْفُهُ وَاضْطُرَابُهُ . . فَعَفَا عَنْهُ الرَّسُولُ الشُّجَاعُ الْكَرِيمُ .

أمَّا قِصَّتِي أَنَا مَعَ الرَّسُولِ، فَيكْفِينِي فَخْرًا أَنَّ الْقُرِآنَ الْكَرِيمَ سَجَّلَهَا، فَخَلَّدَ ذَكْرِي في التَّارِيخِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

كان الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَدْ بَعَث بِعَثْمَان بْن عَفَّان إِلَى قُريش بِحَثَّة لِيُبْلغَهُمْ أَن الْمُسْلمِينَ أَنَّ الْكُفَّار قِتلُوا «عُثمَان». فقرَّرَ الرَّسُولُ أَنْ يُحَارِبَهُمْ. وَدَعَا يُريدُون زِيَارَة الْكَعْبَة. وَشَاعَ عِندَ الْمُسْلمِينَ أَنَّ الْكُفَّار قِتلُوا «عُثمَان». فقرَّرَ الرَّسُولُ أَنْ يُحَارِبَهُمْ. وَدَعَا الْمُسْلمِينَ للْبَيْعَة عَلَى الْقتال. وَتَمَّت الْبَيْعَة تُحْتى. وَنزلت ْعَنْهَا وَعَنِّى الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُسْلمِينَ إِذْ يَبَايعُونك تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾.

سَمِعَ كُفَّارٌ مكَّةَ بِالْبَيْعَةِ، فَخَافُوا وَفَزعُوا. وَعَادَ عُثمَان مِنْ مكَّةَ ولَمْ يكُونُوا قَدْ قَتَلُوهُ. وَجَاءَ رَسُولٌ لَهُمْ يُعْلِنُ رَغَبَةَ قُرَيْش في ألا تَقُومَ بَيْنها وبَيْنَ الْمُسْلمينَ حَرْبٌ جَديدَةٌ لمُّدَّة عَشر سَنوات، ويَحْملُ



شُرُّوطًا لِلصُّلْحِ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ. وَسُمِّى صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَفيهِ أَلا يَدْخُلَ الْمُسْلِمُونِ مِكَّةَ هَذَا الْعَامَ، وَلَهُمْ أَنْ يَحُجُّوا في الْعَامِ التَّالِي وَيَبْقُوا في مِكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. وأنْ يُعِيدَ مُحَمَّدٌ إِلَى قُريش مَنْ يأتِي مِنْهَا إِلَى مُنْ يَحُبُّوا في الْعَامِ التَّالِي وَيَبْقُوا في مِكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. وأنْ يُعِيدَ مُحَمَّدٌ إِلَى قُريش مَنْ يأتِي مِنْهَا إِلَى صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ، ولا تُعِيدُ قُريشٌ مَنْ يَذْهُبُ إلَيْها مِنَ

الْمُ سلمينَ. ويَكُونُ مِنْ حَقِّ الْعَرَبِ أَنْ يَنْضَمُ وا إلى مُحَمَّد أوْ إلى قُريش، يَنْضَمُ وا إلى مُحَر وكيس لأحد الطَّرَفيْنِ أَنْ يَعْتَدِى عَلَى حُلَفاء الآخر.

ولَمْ يَرْضَ الْكَشِيِ رُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد عَنْ هَذَا الصَّلْحِ، أُصْحَابِ مُحَمَّد عَنْ هَذَا الصَّلْحِ، وَعَضِبُوا لأَنَّ هَذَا الاتَّفَاق يَجْعَلْهُمْ وَعَضِبُوا لأَنَّ هَذَا الاتَّفَاق يَجْعَلُهُمْ يُعِيدُونَ إلى قُريش مِنْ يأتِي إلى الْمَدينَة يُعيدُونَ إلى قُريش مِنْ يأتِي إلى الْمَدينَة شُعْمَة مُ وَلَكَنَّ شُعْفَهُمْ، وَلَكَنَّ شُعْفَهُمْ، وَلَكَنَّ شُعْفَهُمْ، وَلَكَنَّ شُعْفَهُمْ، وَلَكَنَّ

وَمَعَ الْأَيَّامِ، تَبَيَّنَ الْمُسْلَمُونَ وَأَنَا مَعَهُمْ - أَنَّ الاتِّفَاقَ كَانَ في صالحهمْ. فَإِنَّ إِعَادَةَ الْمُسْلَمِينَ إِلَى قُريش ضَايَقَتْ أَهْلَ مَكَّة ، لأَنَّ هَوُلاء كَثُرَ عَدَدُهُمْ ، فَعَسْكَرُوا عَلَى الطَّريق بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدينَة ، وَقَاوَمُوا الْكُفَّارَ وَأَغَارُوا عَلَى قَوَافلهم ، لذَرَجَة أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنَ الرَّسُولِ أَنْ يَسْتَبْقيَهُمْ عَنْدَهُ في الْمَدينَة ، وَلا يَرُدَهُمُ الْكُفَّارَ وَأَغَارُوا عَلَى قَوَافلهم ، لذَرَجَة أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنَ الرَّسُولِ أَنْ يَسْتَبْقيَهُمْ عَنْدَهُ في الْمَدينَة ، وَلا يَرُدَّهُمْ الْكُفَّارَ وَأَغَارُوا عَلَى قَوَافلهم ، لذَرَجَة أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنَ الرَّسُولِ أَنْ يَسْتَبْقيَهُمْ عَنْدَهُ في الْمَدينَة ، وَلا يَرُدَّهُمُ إِلَى مُكَة . هذَا بَيْنَمَا لَمْ يَخُرُجُ وَاحِدٌ عَلَى سَيَدنَا مُحَمَّد ليَدْهَبَ إِلَى قُريش . بَلْ لَقَد اهْتَزَتَ تُ قُلُوب كَثِيرَةُ لِللهِ مَكَّة . هذَا بَيْنَمَا لَمْ يَخُرُجُ وَاحِدٌ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد ليَدْهُبَ إِلَى قُريش . بَلْ لَقَد اهْتَزَتَ تُ قُلُوب كَثِيرَةُ لمَ لَمُ مَعْمُ وَتَنْفَض لَا لَكُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ الْمَعْلَ قُريش . بَلْ لَقَد اهْتَوَلَ الشَّيْقُ بِالصَّلْحِ وَتَنْقُض لُ لَمَ لَهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْتَهَاءَ هذه الْعَلَقَ مَ وَتَعَعَرَضُ لَقَبِيلَة السَّلامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْتَهَاءَ هذه اللّهُ يَقَاقَ ، وَتَتَعَرَّضُ لَقَبِيلَة السَّلامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْمَالِقُ السَّلامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْمَلْولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْعَلَى السَّلَامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبِي الْمَالِقُ السَلامُ . وَهُنَا أَعْلَنَ النَبْيَى الْمُسْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْولُ عَلَى اللّهُ الْمَلْولُ عَلَيْهُ السَلامُ . وَهُنَا أَعْلَى السَّيْدَ الْمَعْلَى اللّهُ اللهُ المَلْسُلُولُ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللّهُ الْمَلْولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَلْمَ الْمَالِقُ اللْمَالِقُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمَالَوْلُولُ اللْمُلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الرَّسُولَ قَبلَ هَذَا الاتِّفَاقَ وَوَقَّعَ عَلَيْهِ.





وَمَا هِيَ إِلا أَيَّامٌ، حَتَّى رأيْتُ عَشَرَةَ آلاف منَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلَحِينَ: يَزْحَفُون عَلَى مكَّةَ . . ووجَدَتُ قُرَيْشٌ نَفْسَها غَيْرَ قادرَة على مُحَارَبَتهمْ، فَتَقَدَّمُوا بلا أيِّ مُقَاوِمَة، لكَيْ يَدْخُلُوا مكَّةَ فَاتحينَ مُنْتَصرينَ. وَلَكَنَّ أَحَدًا لَمْ يَنْسَ يَوْمِي . . يَوْمَ الشَّجَرَة ، حينَ عَاهَدَ الْمُسْلَمُونَ النَّبِيَّ عَلَى الْقَتَال ، وأَقْسَمُوا: - النَّصْرَ أوْ الْمَوْتَ.

وَجَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ. وَدَخَلَ النَّاسُ في دين الله أَفْوَاجًا. وَسَمعْتُ الْمُسْلمينَ في كُلِّ أَرْجَاء الْجَزِيرَة، يُرَدُّدُونَ كَلْمَاتِ الرَّسُولِ عَلِيكِم أَمَامَ الْكَعْبَة، بَعْدَ أَنْ دَخَلَ مكَّةَ. لَقَدْ حَرَّم عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْفكُوا دَمًا، أَوْ يَقْطَعُوا شَجِرةً، واهْتَزَّتْ فُرُوعي، وأغْصَاني، وأوْرَاقي، لهَذه الْوَصيَّة الْكَرِيمَة.

> ثُمَّ اهْتَزَّ قَلْبِي وَأَنَا أَسْمَعُ بَقَيَّة قَوْل الرَّسُول: يَا مَعْشرَ قُريش . . مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعلٌ بِكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرًا . . أُخٌ كَريمٌ ، وابْنُ أَخ كَريم . . قَالَ : اذْهَبُوا، فَأَنْتُمُ الطُّلِّقَاءُ .

وَظَلَلْتُ وَاقَفَة مكاني أَسْمِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْبَارَ انْتَصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْد مُحَمَّد . . في أيَّام أبي بكر الصِّدِّيق . . ثُمَّ في أيَّام عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

وَعَرَفْتُ أَنَّ نُبُوءَةَ الرَّسُول بأنَّ بـ لادَ فَـارسَ والشَّام وَاليَمَن سَتَدْخُلُ الإسْلامَ قَدْ تَحَقَّقَتْ، وأنَّ نَبُوءَتَهُ لسُراقَةَ بْن مَالك بأنَّهُ سَيَلْبَسُ سوار كسْرَى قَدْ تَحَقَّقَتْ. فَبَعْدَ فَتْح الْمَدائِنَ، عَاصمة فَارس، اسْتَدْعَاهُ عُمَرُ إِلَيْه، وأَلْبَسَهُ ذَلكَ السَّوارَ.

لَقَدْ سَمِعْتُ كُلِ هذا منْ الْكثيرين الَّذينَ كَانُوا يَزُورُونني للتَّبَرُّك بِي، وَليذكُرُوا يَوْميَ الْعَظيم، حينَ جِلَسِ الرَّسُولُ تَحْتَى، يَتلقَّى الْبَيْعَة منْ الْمُسْلمينَ، ويَسْمَعُ الْعَهْدَ عَلَى: النَّصْر أو الْمَوْت.

وَخاف عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ مِنْ كَثْرَة زُوَّارِي، فأمَرَ بأنْ يَقْطعُونِي وَيَقْتلعُونِي مِنْ جُذُورِي. وَلَمْ أَهْتمَّ لذلك وكم أحْزَن. يكفي أنَّ شجَرَة الإسْلام أصْبَحَتْ تُظلِّلُ الْمَلايينَ منَ الْمُؤمنينَ بِالنَّبِيِّ الإنسان، ورسالته الْعَظيمة ، عَليْه أَفْضَلُ الصَّلاة والسَّلام.



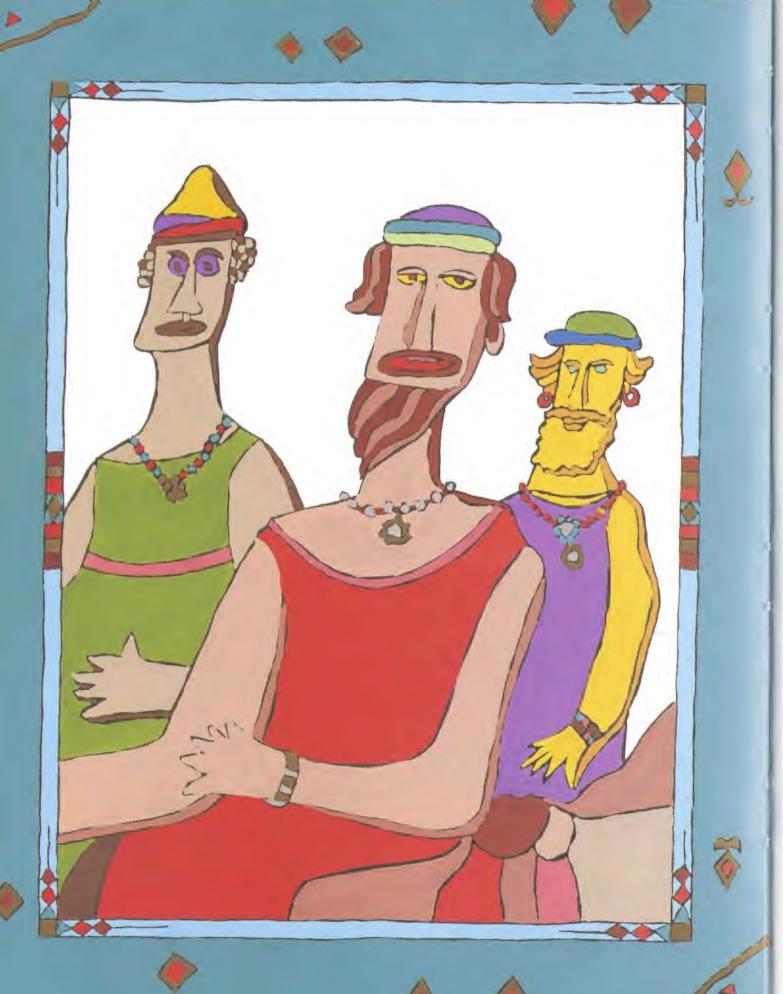

واسْمى أَحْيَانًا «الْجُنَيْه» وَمَنْ قَدَمِ الزَّمَنِ، وَالنَّاسُ يَجْرُونَ ورَائِي،

وَيُرِيدُ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يُصِبَّحَ عِنْدَهُ الْكَثِيرُ مِنِّى، خَاصَّةً إِذَا كُنْتُ مِنَ

الذَّهَبِ. إِنَّ بَرِيقَى يَسْحَرُ النَّاسَ، وَرَبُّمَا دَفَعَهُمْ ذَلكَ

للْقَتَالُ مِنْ أَجْلَى. وَهُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يَحْصُلُوا

للْقَتَالُ مِنْ أَجْلَى. وَهُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يَحْصُلُوا

على بكلً الطُّرُق. وبَعْضُهُمْ يكتَتِرُنى ولا

يُنْفَقَنى، لكَى يُصْبِح غَنيًا،

وَلَكِنِّي رأيتُ إنْسَانَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُنِي، وَلَمْ يَحْتَفَلْ بِي. قَابَلْتُهُ في مَكَّةً مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْف وَأَرْبَعِ مِائة مِسَنة. وكان أهْلُ مكَّة يعُبُدُون الأصنام

وَيَعْبُدُونني . أَمَّا هُوَ فلم يَعْبُدُ الأصنامَ وَلَمْ يَعْبُدُني . بَلْ عَامَلني وَعَامَلَ الأصنامَ في إهْمَال شديد .

وَلَقَدْ سَمَّوْهُ الأَمِينَ . . مُحَمَّدًا الأَمِينَ . . لأَنَّهُ كان أَمِينًا في كُلِّ شيء . . أَمينًا في كَلامه ، أَمينًا في عَمَله ، أَمينًا في تعامُله مَعَ النَّاسِ . لمْ تُمْتد يَدُهُ قطُّ إلى دينار ليْسَ لهُ . فاحْتفظ كثيرُون بِأَمْوالهِمْ عَنْدَهُ ، وَأَثْمَنُوهُ عَلَى تَجَارَاتهمْ ، ثقةً فيه واطْمئنانًا إلى أمانته .

وَلَمْ تَكُنْ أَسُواَقٌ صَنْعَاءَ وَدَمَشْقَ وَمَكَّةَ وَيَثْرِبَ تَعْرِفُ مِثْلَ هذه الأَمّانة . لذلك طلبَتْهُ السَّيِّدَةُ خديجةً لَهذا ليُتاجِرَ في أَمُّوالها . فإذا به يَرْبَحُ الْكثيرَ ، وَلا يُخْفِي مِنَ الرَّبْحِ شَيْئًا لنفْسه . فتهنز السَّيِّدةُ خديجةُ لَهذا الْخُلُقُ الرَّفِيعِ ، وتَسُألُهُ إِنْ كان يَقْبَلُ أَنْ يَتْزَوَّجَها . وَيُوافِقُ على ذلك ، ويَعِيشُ مَعَها حَيَاةً كُلُّها شرَفٌ وأَمَانةٌ .

وكان يكْسُبُني، أنا الدِّينارَ، بِعَرَق جَبِينه، لا يأخُذُنِي غصبًا، وَلا يَسْتُولْي عَلَى َ بِدُونِ حَقَّ، إِنَّمَا يَبْذُلُ الْجُهْدَ في الْعَمَل وَيَنالُ أَجْرَ هذا الْجُهْد.

وكان لا يَحْتفظُ بي وَلا يكْتنزُني، وَعنْدَمَا هاجَرَ إلى المدينة منْ مكَّة، رَفض أنْ يأخُذ ناقة صَديقه أبي

\* وَتَعَلَّمَ الْمُسْلَمُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ الزَّهُد، وَتَبِعُوهُ فَي عَدَمِ الاهْتَمَامِ بي، وَسَارُوا عَلَى هَدْيهِ في إنفاقي في سَبِيلِ اللهِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، تأتيه تجارَةٌ مِنَ الشَّامِ في فَثْرَة اشْتَدَّتْ فيها حَاجَةُ النَّاسِ إلى الطَّعَامِ. وَانْتَهَزَ التُّجَّارُ الفُرْصَةَ فَرَفَعُوا أَثْمَانَ الأَشْيَاء الَّتي يَبِيعُونَهَا ، وَصَارَ عَلَى الْمُشْتَرى أَنْ يَدْفعَ دَنانِيرَ كثيرَةً في السَّلَعِ الَّتي كَان يَدْفعُ فيها دينارًا وَاحِدًا مِثلى . وقد سُميَّتْ هذه السَّنة ، عَامَ الرَّمَادَة ، أي عَامَ الْمَحَاعَة .

جَمَعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانِ النَّاسَ، وَحَوْلهُ أَكُوامُ الْبَضَائِعِ وَسَالَهُمْ: كَمْ تَدْفَعُون ثَمَنًا للشَّيء الَّذي كان ثَمَنُهُ دينارًا؟

- قَالُوا: نَدْفَعُ دينارَيْن . . نَدْفَعُ ثَلاثَةَ دَنَانير . . .

فابتسم عُثْمَانُ، وقال:

ـ جَاءَنى فيها ثمن قدر تمنها عَشْرَ مَراًت . . هَلْ يَسْتطيعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَدْفعَ هذا الثَّمَن؟ صَمَتَ النَّاسُ . . إِنَّ الثَّمَنَ مُرْتَفِعٌ جِدًا لا يَقْدرُون عَليْهِ . . صَمَتُوا في عَجْز وَفي فزع مِنْ أَنْ يَشْتدَّ بِهِمْ الْجُوعُ . وقطع عَثْمَانُ الصَّمْتَ وقالَ في ثقة وَإِيمَان :

. إِنَّ اللهَ يُعْطَى عَنِ الْحَسَنَةِ ، عَشَرَةَ أَمُّثَالِهَا ، فَأَنَا أَعْطَى هذهِ التِّجَارَةَ كُلُّهَا للهِ .

وَوَزَّعَ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كُلَّ تِجَارَته عَلَى الْمُسْلُمِينَ دُونَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ دِينَارًا وَاحِدًا . . إِنَّهُ يُطِيعُ الرَّسُولَ الْكَرِيمَ الَّذِي شَبَّهَ مَنْ يَمْنَعُ مَالَهُ عَنْ النَّاسِ بِمَنْ يَعْبُدُنى دَأْنَا الدَّينَارَ وَلا يَعْبُدُ اللهَ . . وَالَّذِي قَالَ أَيْضًا:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ!

بكْر قَبْلَ أَنْ يَشْترِيها ويَدْفَعَ ثَمَنَهَا. وَحِينَ وَصَلَ إلى الْمَدينَةِ وَرَغِبَ في أَنْ يَحْصُلَ عَلى قطْعَةِ الأرْضِ التَّي بنَى عَلَيْهَا مَسْجِدَهُ وَبَيْتَهُ، لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَمْتَلَكَهَا إلا بَعْدَ أَنْ دَفَعَ ثَمَنَهَا.

لَقَدُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ زَاهِدًا في الْحُصُولِ عَلَىً ، كَرِيًا في إِنْفاقي ، حَتَى إِنَني قَلِيلاً مَا قَضَيْتُ اللَّيْلَةَ وَأَنَا في بَيْتِهِ . وَمَا أَكْثَرَ الْحِكَايَاتِ الَّتِي يُكُنُ أَنْ أَرْوِيَهَا عَنْهُ وَالَّتِي حَدَثَتْ لي مُعَهُ ، وكَانَتُ تُدُهشْني :

\* حَمَلُوا إِلَيْهِ تَسْعِينَ ٱلْفَ دَرْهَم - أَنَا بَيْنَهَا - وَقَدْ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ في إحدَى الْمَعَارِكِ ، فَوَضَعَهَا عَلى خصيرة في الْمَسْجُد ، وَبَدأ يُوزَعُهَا عَلى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيءٌ ، هُوَ وَاهْل بَيْته .

\* وَجَاءَهُ فَقِيرٌ يَطْلُبُ حَسَنَةً. فأَجْلَسَهُ بِجَانِبِهِ انْتَظَارًا لِرِزْق يَبْعَتْ بِهِ اللهُ. وَجَاءَ رَجُلانِ آخَرَان يَطلُبَانِ مُسَاعَدَةً فأَجْلَسَهُمُا بِجَانِبِ الأُول. وَبَعْدَ قَلِيلٌ جَاءَ رَجُلٌ يَحْملُ للرَّسُولِ أَرْبُعَة دَنَانِيرَ ليُنفَقَهَا كَمَا يَشَاءُ. فأَعْطَى الرَّسُولُ كُلَّ وَاحَد مِنَ الرَّجَالِ الثَّلاثَة دينارًا، وبَقِيتُ أَنَا الرَّابِعِ مَعَهُ، وقَد أُسْعَدَني ذلك كَثيرًا ولكن سُرْعَانَ مَا رفَعَني بَيْنَ أَصَابِعه، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ:

ـ مَنْ يَأْخُذُ هِذَا الدِّينَار؟

وَلَمَّا لَمْ يَطلُبُني أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، الَّذِينَ تَعَلَّمُوا مِنهُ الزُّهدَ في الْمَالِ وَعَدَمَ الْحَرْصِ عَلَيَّ ، أَخَذَني

رَسُولُ اللهِ عَيِّا فَي وَعَادَ إلى بَيْتِهِ وأَنَا مَعَهُ، وَوَضَعَنى تَحْتَ وَسَولًا اللهِ عَيْقِ وَعَادَ إلى بَيْتِهِ وأَنَا مَعَهُ، وَطَلَّ يَتَقَلَّبُ طُوالَ وسَادَتِهِ، وَطَلَّ يَتَقَلَّبُ طُوالَ لَيْنَامَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، وَظَلَّ يَتَقَلَّبُ طُوالَ لَيْنَامَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، وَظَلَّ يَتَقَلَّبُ طُوالَ لَيْنَامَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، وَطَلَّ يَتَقَلَّبُ طُوالَ لَيْنَامَ لَيْنَامَ، وَلَمْ اللهِ أَنْ أَشْرَقَ الصَّبَاحُ . . وَمَعَ أُوَّلِ ضَوْءٍ في

النَّهَارِ، خَرَجَ بِي لِيَبْحَثَ عَنِ الْفُقَرَاءِ، لِيُوزِّعَنِي

عَلَيْهِمْ. وَمَا إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى هَتَفَ: الآنَ اسْتَرَحْتُ!!





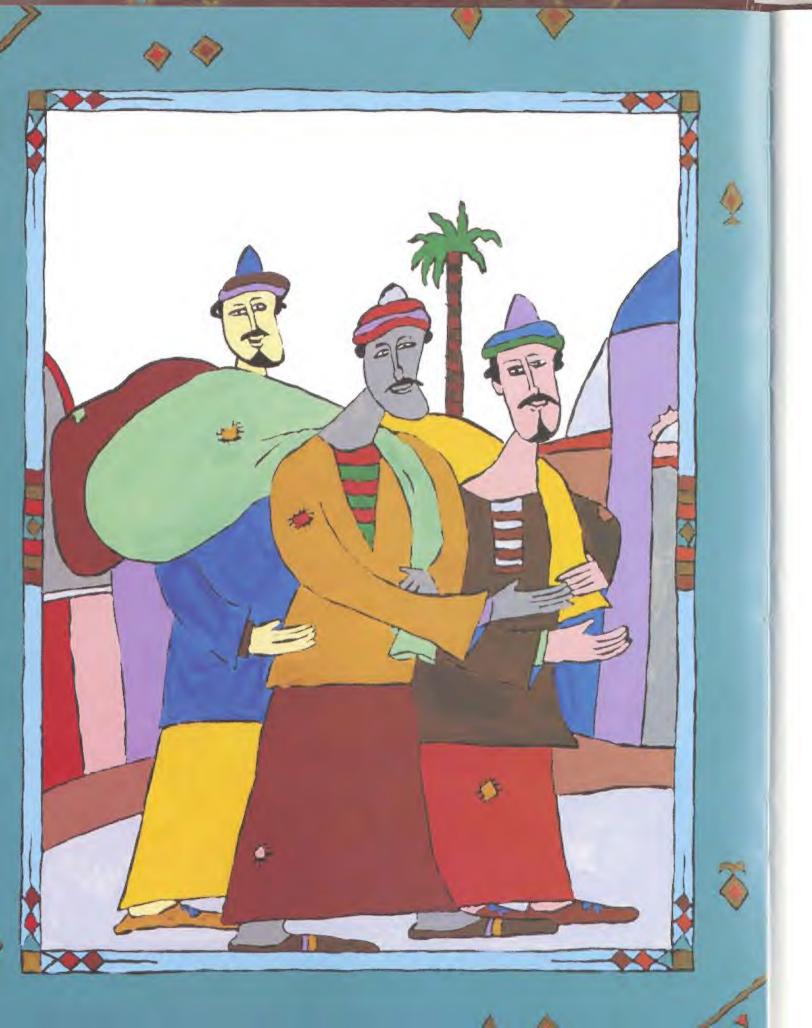

وَمَّنْذُ سَمِعْتُ هِذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ، وأَنَا أَشْعُرُ بِأَنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَني ـ أَنَا الدِّينارَ ـ أَنَاسٌ تُعَسَاءُ لا يَعْرِفُونَ مَعْنَى السَّعَادَة.

﴿ وكَثِيرًا مَا عَرَضُوا عَلَى الرَّسُولِ آلافَ الدَّنَانِيرِ ، عَرَضَتْنَا عَلَيْهِ قُرَيْشٌ لِكَيْ يكُفَّ عَنْ دَعُوة النَّاسِ للإسْلامِ . . وَقَدَّمَنَا الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ غَنِيمَةً في الْحُرُوبِ . . وَدَفَعَ بِنَا الْبَعْضُ إِلَيْهِ لِيُنْفِقَنَا

> عَلَى بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ، وَمَا قَبِلَ مِنَّا شَيْئًا، وَرَفَضَنَا جَمِيعًا وَهُوَ يَقُولُ: - لا، تَارَبُّ . . أَجُّه ءُ يَهُ مًا وَأَشْبَعُ يَهُ مِّا . فَالَّذِي أَجُهِ ءَ فيهِ، أَذْ

ـ لا، يَا رَبِّ . . أَجُوعُ يَوْمًا وأَشْبَعُ يَوْمًا . فَالَّذِي أَجُوعَ فِيهِ ، أَدْعُوكَ وأَتَضَرَّعُ

إِلَيْكَ . وَالَّذِي أَشْبُعُ فِيهِ، أَحْمَدُكَ وَأَثْنِي عَلَيْكَ .

\* وَظَلَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فَقيرًا مِنَ الْمَال طيلَةَ عُمْره. وَفي مَرَضِهِ اللَّخِيرِ جَمَعَ الْمُسْلِمِينَ وَسَأَلَهُمُ: مَنْ أَخَذْتُ لَهُ

مَالاً، فَهِذَا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ.

ووَقَفَ رَجِلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِي عِنْدُكَ ثَلاثَةُ

دَرَاهِمَ. فَسَدَّدَهَا الرَّسُولُ في الْحَالِ.

وَلَسْتُ أَنْسَى مَوْقَفَهُ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاة وَالسَّلام يَوْمَ الشَّدَّ بِهِ مَرَضُ الْوَفَاة ، وَهُو يَقُولُ لَزَوْجَته السَّيِّدَة عَائشَةَ بِنْت أبى بكر :

- يَا عَائشَةُ . . مَا فَعَلْت بِذَلْكُ الذَّهَبِ؟

ـ أَىّ الذَّهَب؟!

ـ الدَّنَانير السِّتَّة الَّتِي عنْدي .

. هِيَ عِنْدِي .

ـ وَمَا ظُنُّ مُحَمَّد بِرَبِّهِ، لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهذه عِنْدَهُ؟! أَنْفِقِيهَا كُلُّهَا صَدَقَةً.

ـ سأنْفقُها يَا رَسُولَ الله .



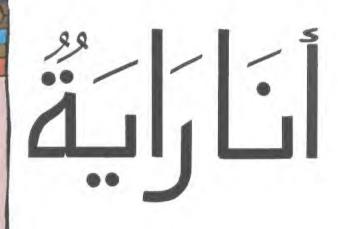

- اللَّهُمَّ أَحْيني مسْكينًا، وأمتنى مسْكينًا، وَاحْشُرْني في زُمْرَة الْمَسَاكين.

وَقَدْ اسْتَجَابَ اللهُ لِدُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصِّلاةُ وَالسَّلامُ، فَعِنْدَمَا تُوفِيَّ، لَمْ يَتُرُكْ دِينَارًا، وَلا درْهَمًا، وكَانَ كُلُّ مَا تَركَهُ:

ـ قَليلاً منْ الشَّعير عَنْد زَوْجَته السَّيِّدَة عَائشَةَ.

- بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكُبُهَا.

- أرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً لا بْنِ السَّبيل.

. سالاً حَهُ .

\* دَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ في بَيْتِها. فَوَجَدَ في يَدِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبِ وَتَقُولُ عَنْهَا لامْرِأَةِ عِنْدَهَا: هذه أَهْدَاهَا لي أَبُو الْحَسَنِ «تَقُصِدُ عَلَى َّبْنَ أبي طَالِبٍ زَوْجَهَا». فَقَالَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ:

- يَا فَاطَمَةً ! أَيَسُرُّكُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ، ابْنَةُ رَسُولِ الله في يَدها سِلْسَلَةٌ مِنْ نَارٍ ؟

ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ . .

فأرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ وِبَاعَتْهَا، واَشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا فَأَعْتَقَتْهُ.

وَلَمَّا عَلَمَ الرَّسُولُ بِذَلْكَ قَالَ:

ـ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ.

وكَانَ دُعَاؤُهُ عَيِّكِ : «اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا»، أي بِالْقَدْرِ الَّذِي يكْفِي فَقَطْ حَاجَتَهُمُّ وَلا يَزِيدُ عَلَيْهَا.



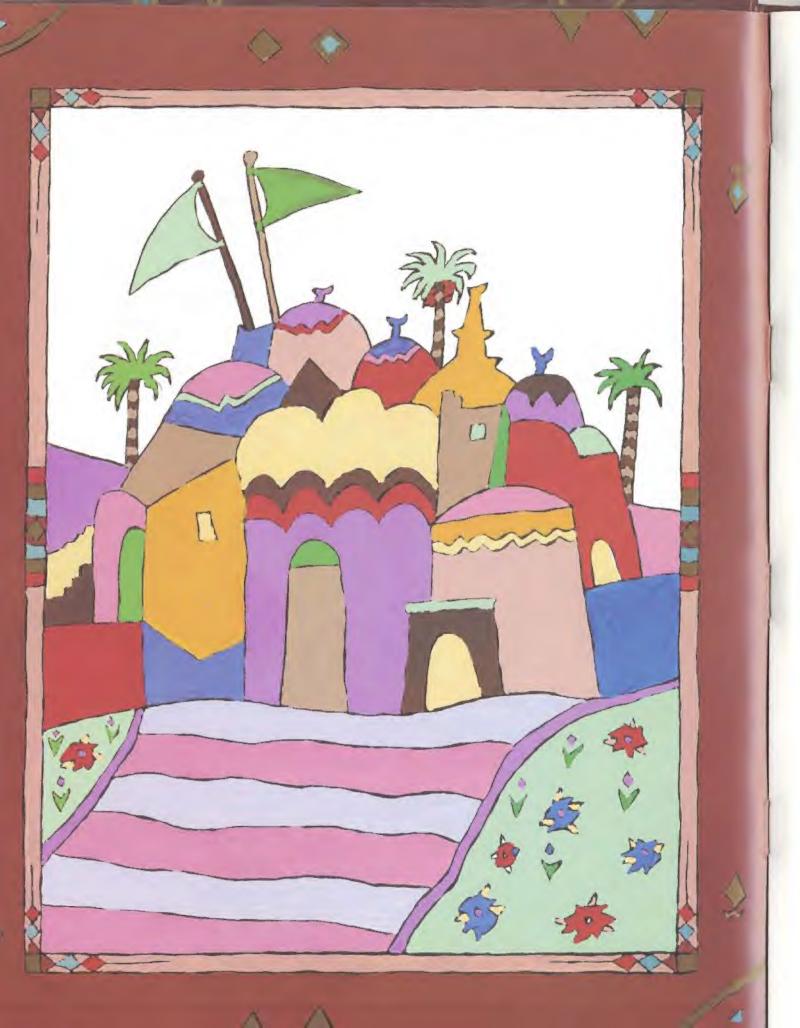

وأحْيانًا أَكُونُ رَايَةً مِنْ قُمَاشٍ . . وأحْيَانًا أَكُونُ بلا قُمَاشٍ . فأنا رَايَةٌ الإسْلامِ . . دينِ الله الْحَنِيفِ . . الَّذِي أَرْسَل به مُحَمَّدًا خَاتِمًا للأنْبياء والْمُرْسَلينَ .

وفي حَيَاتِي أَيَّامٌ لا تُنْسِي، وأحْدَاثٌ يُسجِّلُها التاريخُ بِأَحْرُف بَارزَة من النُّور.

وكَانَتُ أُوَّلَ مَدينَة رَفرفْتُ في سَمَائهَا هي "يَثْرِبُ" الَّتي سُمِّيت الْمَدينَة الْمُنُوَّرَة، بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا

الرَّسُولُ وأصْحَابُهُ نَجِاةً بدينِ الله منْ أذَى قُريش وكَيْدها وَتَنْكِيلهَا. وَقَدْ كُنْتُ أُرفْرِفَ وأنَا فَرِحَةٌ بالإِخَاءِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ ؛ وَضَرَبَ الأَنْصَارُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارُ ؛ وَضَرَبَ الأَنْصَارُ أُرْوَعَ الأَمْتُلَة في اسْتَضَافَتَهِمْ للْمُهَاجِرِينَ. قَدَّمُوا لَهُمْ كُلِّ مَا يَمْلكُونَ ليَقُتُسمُوهُ مَعَهُمْ.

وكَانَتُ أُولُ مَعْرِكَةَ أَكُونُ فِيهَا اللِّواءَهِي مَعْرِكَةَ أَكُونُ فِيهَا اللِّواءَهِي مَعْرِكَةَ بَدْر. وَقَدْ دَافَعَ عَنِّي الأَبْطَالُ الْبَواسِل مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُفَاعًا رَائِعًا وَعَظِيمًا تُسَانِدُهُمْ الْمَالِاتُكُمُّ ارَشَرَّ هَزِيَة ورَفَعُونِي عَالِيةً الْمَالِاتِيَةً الْإِسْلام.

بي . . أنا رايَةَ الإسْلامِ .



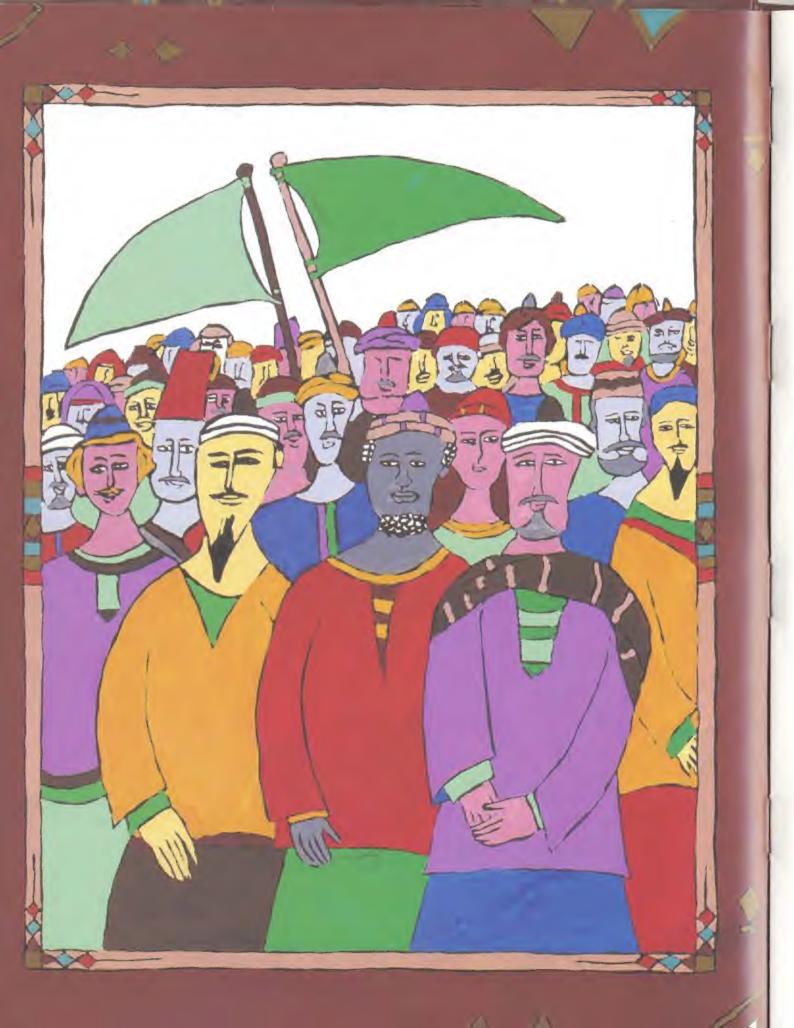

وَارْتَفَعْتُ وَعَلَوْتُ فَي سَمَاءِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مِكَّةَ . . يَوْم جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَدَخَلَ النَّاسُ في دينِ اللهِ أَفُواجًا . . وَانْتَكَسَتْ رَايَةُ الأَصْنَام وَطُويَتْ، وَلَمْ تَقُمْ لَها بَعْدَ ذَلكَ قَائِمَةٌ .

و بَعْدَ فَتْحِ مكَّةَ بِعامٍ وَاحِد، كُنْتُ أَرَفْرِفُ فَوْقَ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ كُلِّهَا، بَعْدَ أَنْ جباء مَ الْوُفُ وِدَ إلى الرَّسُولَ تُعْلَنُ إِسْلامَها،

واَسْتَظْلالُهَا بِي . . أَنَا رايَةَ الإِسْلام.

وَفَى السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ لِلْهِجْرَةِ، يَومَ أَنْ حَجَّ الرَّسُولُ حَجَّ الرَّسُولُ حَجَّةَ الـوداع كُنْتُ أَرَفْرِفُ مِنْ فوق ما يَزيدُ على مائّة ألف مُسْلم، كَانُوا يَطُوفُ ونَ مَعَ مُحَمَّد حَوْلَ بَيتِ اللهِ الْحَرَامِ. مَا أَرْوَعَهُ يَوْمًا! وَمَا أَعْظَمَ ذَكْرًاهُ!

وَتَطُوفُ بِي الذِّكْرِيَاتُ، وتَتَتَابَعُ الأَحْدَاثُ. فَقَدْ رَافَقَتْ رَسُولَ الله في جَمِيعِ خُطُواتهِ خُطُوة خُطُوة خُطُوة خُطُوة وَقَى جَمِيعِ غُرَواته، غَرْوَة غَرْوَة عَرْوَة . وَعَرَفْتُ خُطُوة وَقَى جَمِيعِ غَرَواته، غَرْوَة غَرْوَة عَرْوَة . وَعَرَفْتُ أَيَّامَهُ وَلَيَالِيهُ، وَشَهِدْتُ أَعْمَالُهُ، وَسَمَعْتَ أَقْوالَهُ. وأشْهَدُ أَنَّهُ كَانَ عَظِيمًا في كُلِّ شَيء . . كَانَ إِنْسَانًا، وَقَائِدًا، وَرَائِدًا، وَرَائِدًا، وَشَهْجَاعًا وَمَقْدَامًا وكَرِيمًا وحكيمًا وسَمْحًا وَبَيدًا . . لا وَشَعْعِ أَنْ أَحْصَى مناقبَهُ أَوْ أَعُدُّ سَجَاياهُ. وكَفَى وصَفْ أَلْ مَظِيمٌ في خُلُق عَظِيمٍ .

لَقَدْ أَحْبَبْتُهُ عَيْكُمْ ، حُبّا جَمّا، كَمَا أَحَبَّهُ كُلُّ النَّاسِ. وكُنْتُ أَزْهُو وأَسْعَدُ وأَنَا أَرَفْرِفُ كُلَّ يَوْمٍ فَوْقَ رَءُوسِ أَفْوَاجٍ وأَفْوَاجٍ حَديدَة مِنَ النَّاسِ تَفِدُ إلَيْهِ تُعْلِنُ إسْلامَهَا، وتُعَاهِدُهُ عَلَى أَنْ تَنْشُرَ دَعْوَتَهُ وَتَوْفَى . . أَنَا رَايَةَ الإسلامِ.

إلى أنْ كَانَ يَوْمٌ، هُوَ أَسُواْ يَوْمٍ فى حَيَاتى، اضْطَرَبْتُ فيه اضْطَرَابًا شَديدًا، وَهَزَّنى الْفَزَعُ، وأَنَا أَسْتَمِعُ إلى النَّبَإِ الَّذِى لَمْ أَصَدَّقُهُ مِثْلَ الْكَثْيرينَ مِنَ الْمُسْلِمينَ. عَمرُ بنُ الْخَطَّابِ نَفْسُهُ لَمْ يُصَدِّقْ، وَهَدَّدَ مَنْ يُرَدِّدُ النَّبَإِ الَّذِى لَمْ أَصَدَّقُهُ مِثْلَ الْكَثْيرينَ مِنَ الْمُسْلِمينَ. عَمرُ بنُ الْخَطَّابِ نَفْسُهُ لَمْ يُصَدِّقْ، وَهَدَّدَ مَنْ يُرَدِّدُ النَّبَا الَّذِى لَمْ أَصَدَقُهُ مِثْلَ الْكَثْيرينَ مِنَ الْمُسْلِمينَ. عَمرُ بنُ الْخَطَّابِ بَالْمُ فَي الْمُسْلِمُونَ فَتْرَةً فى حَيْرة وَفَزَعَ وَاضْطِرابِ، إلى أَنْ ارْتَفَعَ صَوْتُ أَبِي بكر يَقُولُ:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فإنَّ محمَّدًا قَدْ مَاتَ. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لا يَمُوت».
 ثُمَّ قَرأ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ تَعَالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهَ شَيئًا وَسَيَجْزى اللهُ الشَّاكرينَ﴾

فَيَقُولُ عُمَرُ : فَكَأْنِّي لَمْ أَتْلُ هذه الآيَةَ قَطُّ.

وَيَسُودُ النَّاسَ صَمْتٌ طَويلٌ حزينٌ. وَلَكِنْ لا بُدَ مِنْ أَنْ يِخْرُجُوا مِنْهُ. إِنَّ هُنَاكَ جَيشًا يتَّجه إلى الشَّام ويَحْملُ رَايَتَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْد، أَعَدَّهُ الرَّسُولُ قَبْلَ وَفَاته.

وَهُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ الَّذِينَ انْتَهَزُوا فُرْصَةَ وَفَاةِ الرَّسُولِ وَارْتَدُّوا عَن الإسْلام، وَالذينَ كَفُّوا عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ، وَالَّذِينَ أَعْلَنُوا الْعِصْيَانَ وَحَاوِلُوا أَنْ يُنْزِلُونِي مِنْ فَوْقَهِمْ . . أَنَا رايَة الإسلام!

وَتَتَدَافَعُ الأَحْدَاثُ كَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى، وَيَعُودُ الْمُرْتَدُّونَ إلى الإسْلام، ويَدْفَعُ الزِّكَاةَ مَنْ كَانُوا قَدْ تَوقَّفُوا عَنْ دَفْعَهَا، وَيُقْضى عَلى الْعِصْيَانِ . . وأعُودُ أنَا رايَةَ الإسْلام وأرْتَفِعُ في كُلِّ مكان ارْتَفَعْتُ مِنْ قَبْلُ فيهِ .

وَعلَى يَدِ خَالِد بن الْوليد، وأبى عبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ، وَسَعْد بْنِ أبى وَقَاص، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاص، وَعَلَى يَدِ خَالِد بن الْوليد، وأبى عبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ، وَسَعْد بْنِ أبى وَقَاص، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاص، وَعَلَى فَوقَ كَسْرى وَأْسَامَة بْسِنِ زَيْسُد وكثيرينَ وكثيرينَ غَيْرهم مِنْ جُنُودِ اللهِ الْمُغَاوِير، أرْتَفِعُ وأعْلُو فَوقَ كَسْرى وَإِيْوانه، وَفَوقَ بلاد الروم وحصونهم.

وتَتَتَابَعُ الْفُتُوحَات . . حتَّى أصلَ إلى الأَنْدَلُسِ غَرْبًا ، وإلى الصَّين شرْقًا . . وليُصْبحَ عَدَدُ مَنْ يَسْتَظلُّ الآنَ بى ، أَنَا رَايَةَ الإسلام ، مَا يَزِيدُ عَلى سَبْعمائة ملْيُونِ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَة . . مِنْ جميع الأَجْنَاس ومِنْ مُخْتَلِفِ الشُّعُوب .



## المحتويات

| الصفحة |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ۲      | * أنا كـــتـابٌ                                              |
| ٥      | * القصةُ الأولى: أنا فِيلٌ                                   |
| 14     | * القصةُ الثانيةُ: الحمارة تحكى                              |
| 74     | * القصةُ الثالثةُ: أنا حَجَرٌ                                |
| 49     | * القصةُ الرابعةُ: أنا لَيْكَةٌ                              |
| 2      | * القصةُ الخامسة: أنا عُنقُودُ عنَب                          |
| 20     | * القصةُ السادسة: أنا جَمَلٌ                                 |
| 00     | * القصةُ السابعةُ: أنا البُراقُ                              |
| 70     | <ul> <li>* القصة الثامنة : أنا تُعْبَانٌ</li> </ul>          |
| ٧٣     | * القصةُ التاسعةُ: أنا حَمَامَةٌ                             |
| ۸١     | <ul> <li>* القصةُ العاشرةُ: أنا حصانٌ</li> </ul>             |
| ۸V     | <ul> <li>* القصةُ الحاديةَ عَشْرَةَ: أنا عَنْزَةُ</li> </ul> |
| 90     | * القصةُ الثانيةَ عَشْرَةَ: أنا نَاقَـةُ                     |
| 1.4    | * القصةُ الثالثةَ عَشْرَةَ: أنا بعُرٌ                        |
| 111    | * القصةُ الرابعةَ عَشْرَةَ: أنا جَبَلٌ                       |
| 119    | * القصةُ الخامسةَ عَشْرَةَ: أنا صَخْرَةٌ                     |
| 140    | * القصةُ السادسةَ عَشْرَةَ: أنا شاةٌ                         |
| 144    | * القصةُ السابعةَ عَشْرَةَ: أنا جــذعٌ                       |
| 149    | * القصةُ الثامنةَ عَشْرَةَ: أنا شَجَرةٌ                      |
| 180    | * القصةُ التاسعةَ عَشْرَةَ: أنا دينارٌ                       |
| 104    | * القصةُ العشرونَ: <b>أنا رايةٌ</b>                          |

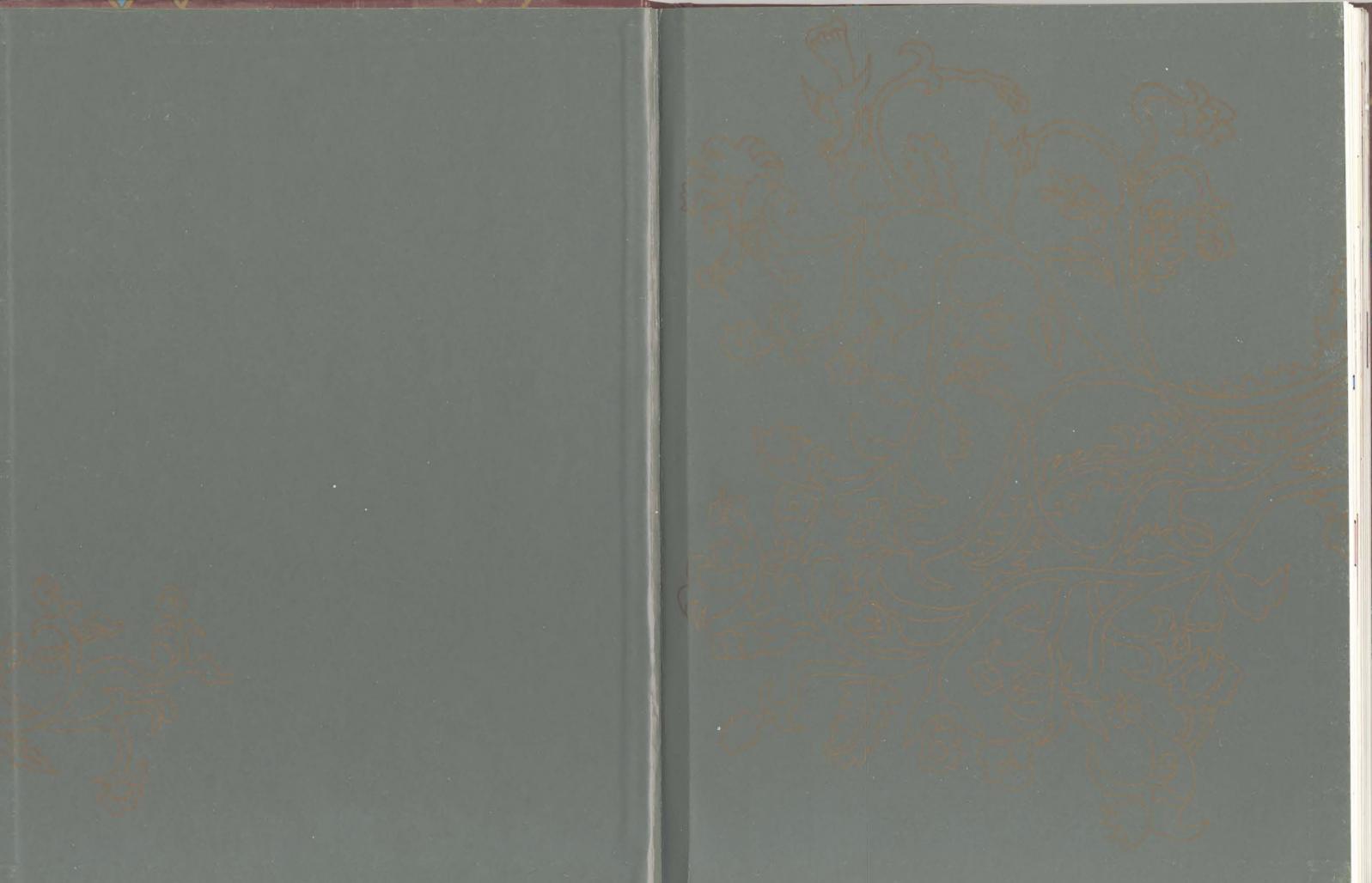



## حَيَا هُ هُ حَمَّاتُ فَ فَ عَشَرِينَ قَصِّة

- كتاب فريد في المكتبة العربية .. والإسلامية .
- فريد في فكرته .. وفي أسلوبه .. وفي تناوله .. وفي رسومه .
- فهو أول كتاب عربى يفوز ناشره بأكبر جائزة عالمية لكتب الأطفال هى جائزة الآفاق الجديدة ٢٠٠٠ فى معرض بولونيا الدولى لكتب الأطفال، وذلك بعد أن شرف بفوزه بجائزة راعية ثقافة الطفل السيدة سوزان مبارك لأفضل ناشر عام ١٩٩٩.
- من خلال عشرين قصة تجرى على ألسنة المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان، استطاع المؤلف الموهوب عبد التواب يوسف أن يأخذنا في رحلة ممتعة لإلقاء الضوء على جوانب من النبع الصافى المتجدد لسيرة الرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وليصبح هذا الكتاب علامة بارزة في مسيرة كاتبه الحافلة بالعطاء لجيلنا الجديد تثقيفًا وإمتاعًا.
- ويسر دار الشروق أن تقدم هذه الطبعة الجديدة في إخراج متميز ورسوم بديعة للفنان الموهوب صلاح الدين بيصار الذي نالت أعماله كثيرا من الجوائز المصرية والعالمية.

إراهيمالمعلم

دارالشروة\_\_